



بقكم فضييلة الشّخيخ العثالامئة محمد بن الحمد العثير غفرالله له ولوالديه وللمشلمين





3.0.3.0.3. **\$**'\$ **፞**ኇኇኇኇ うらうか \$\<del>&\&\&\&</del> <del>૱.૯૽૱.૯૽૱.૯૽૱.૯</del>૽ **ૐ.**€

ح ) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ، ١٤٣٥هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

بن عثيمين ، محمد بن صالح

مجالس شهر رمضان/ محمد بن صالح العثيمين-الرياض،

١٤٣٥ه/ ط ٨.

٧٤٨ عثيمين؛ ٢٩ × ١٧ سم (سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ ابن عثيمين؛ ٢٩

ردمک: ۹-۷۰-۳۱-۸۰۳۱ مردمک:

أ - العنوان.

٧ ـ شهر رمضان.

١- الصوم.

1240/1101

ديوي ۲۵۲.۳

رقم الإيداع: ١٥١/ ١٤٣٥ ردمك: ۹-۷۰-۳۰۸-۳۰۳-۸۷۹

#### حقوق الطبع محفوظة

إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

بعون الله تعالى وتوفيقه

توالت طبعات الكتاب منذ تأليفه عام ١٣٩٦هـ نفع الله به وأجزل المثوبة والأجر لمؤلفه

#### الطبعة الثامنة 43314

نُطلب الكتاب من:

مُؤسَّسَكَةِ ٱلشَّيْخِ مُجِمَّدِ بَنْ صَالِحِ الْعُثِيمِينَ الْجَيْرِيةِ

الملكة العربية السعودية

القصيم - عنيزة - ١٩٢١ ص . ب : ١٩٢٩

هاتیف: ۱۱۲/۳٦٤٢١٠٧ - ناسوخ: ۲۰۰۹/۳٦٤٢٠٠٩

جـــوال: ٥٥٠٠٧٣٣٧٦٦ - حِــوال المبيعات: ٥٥٠٠٧٣٣٧٦٦

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com

رقم الإيداع في دار الكتب المصرية ١١٠٢٧ /٢٠١٤ الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية

دار الدَّرَّة الدولية للطباعة و التوزيع



١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . هاتف و فاکس : ۲۲۷۲۰۵۵۲ محمول : ۱۰۱۰۵۵۷۰۶۶



سِلْسِيلَةُ مُؤَلَّهُ الشِّيعَةِ الشِّيخِ ٢٩

بقَكِم فَضَيلَة الشَّيْخِ العَلَّمة محر بربصالح العثيمين عَمَر بربصالح العثيمين عَمَر الله لَهُ ولوالدَيْه وَللمُسَلِمين

مِنْ إِصِّلَابِت مُؤسَّسِيَةِ ٱلشِّنَ مُحَمَّدِ بَنِصَالِحِ الْعُثِيمِيْنَ الْجَيْرِيةِ



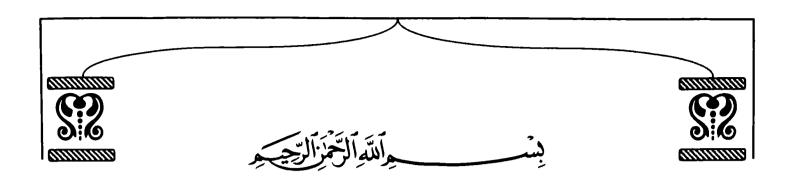

#### مقدمة

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا؛ مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُضْلِلْ فَكُرُ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَن تَبِعَهُمْ بَالِمُ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَن تَبِعَهُمْ بَاللهِ مَلْهُ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

أُمَّا بَعْدُ؛ فَهَذِهِ مَجَالِسُ لِشَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ، تَسْتَوْعِبُ كَثِيرًا مِنْ أَحْكَامِ الصِّيَامِ وَالقِيَامِ وَالزَّكَاةِ وَمَا يُنَاسِبُ المَقامَ فِي هَذَا الشَّهْرِ الفَاضِلِ، رَتَّبْتُها عَلَى مَجَالِسَ يَوْمِيَّةٍ أَوْ لَيْلِيَّةٍ، انْتَخَبْتُ كَثِيرًا مِنْ خُطَبِهَا مِنْ كِتَابِ: (قُرَّة العُيُونِ المُبْصِرةِ بِتَلْخِيصِ كِتَابِ التَّبْصِرَةِ) (۱)، مَعَ تَعْدِيلِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى تَعْدِيلِهِ، وَأَكْثَرْتُ فِيهَا مِنْ ذِكْرِ الأَحْكَامِ وَالآدَابِ التَّبْصِرَةِ) (۱)، مَعَ تَعْدِيلِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى تَعْدِيلِهِ، وَأَكْثَرْتُ فِيهَا مِنْ ذِكْرِ الأَحْكَامِ وَالآدَابِ التَّبْصِرَةِ) (۱)، مَعَ تَعْدِيلِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى تَعْدِيلِهِ، وَأَكْثَرْتُ فِيهَا مِنْ ذِكْرِ الأَحْكَامِ وَالآدَابِ التَّبْصِرَةِ).

<sup>(</sup>١) لأبي بَكْر بن محمَّد بن عُمر المَّلَا الحنفي، توفي رحمه الله بمكَّة (١٢٧٠هـ). ينظر: الأعلام للزِّرِكْلي (٢/ ٧٠)، معجم تاريخ التراث الإسلامي لآل بلوط (١٤٠/١). أما كتاب (التَّبصرة) فهو للحافظ عبد الرحمن بن علي الشَّهير بابن الجَوْزي، تُوفي رحمه الله ببَغداد (٩٧٥هـ).

ينظر: وفَيَات الأعيان (٣/ ١٤٠)، وسِيَر أعلام النبلاء (٢١/ ٣٦٥).

وَقَدْ سَبَقَ أَنْ طُبِعَ عِدَّةَ مَّراتٍ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُعَلِّقَ عَلَيْهِ بِصِفَةٍ مُخْتَصَرَةٍ، وَقَدْ سَبَقَ أَنْ طُبعَ عِدَّةَ مَّراتٍ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُعَلِّقَ عَلَيْهِ بِصِفَةٍ مُحْتَصَرَةٍ، وَخَذْفُ مَا رَأَيْتُهُ مُسْتَغْنَى وَتَخْرِيجُ أَحَادِيثِهِ، وَإِضَافَةُ مَا رَأَيْتُهُ مُسْتَغْنَى عَنْهُ، وَهُوَ يَسِيرٌ لَا يُحَلُّ بِمَقْصُودِ الكِتَابِ.

أَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ عَمَلَنا خَالِصًا للهِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهَا، إِنَّه جَوَادٌ كَرِيمٌ.

المُوَلِّف



#### المَجْلِسُ الأَوَّلُ

# فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ



الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْشَأَ وَبَرَا، وَخَلَقَ الماءَ وَالثَّرَى، وَأَبْدَعَ كُلَّ شَيءٍ وذَرَا، لَا يَغِيبُ عَن بَصَرِهِ صَغِيرُ النَّمْلِ فِي الليلِ إِذَا سَرَى، وَلَا يَعُزبُ عَن عِلْمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا، ﴿ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَٱخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ [طه:٦-٨]، خَلَقَ آدَمَ فابْتَلاهُ، ثُمَّ اجْتَبَاهُ فتابَ عليهِ وهَدَى، وبَعَثَ نُوحًا فَصَنَعَ الفُلْكَ بأَمْرِ اللهِ وجَرَى، ونَجَّى الخَليلَ مِنَ النَّارِ فصَارَ حَرُّها بَرْدًا وسَلامًا عَلَيْهِ فاعتَبِرُوا بِهَا جَرَى، وآتَى مُوسَى تِسْعَ آياتٍ فَهَا ادَّكَرَ فِرْعَوْنُ ومَا ارْعَوَى، وأَيَّدَ عِيسَى بآياتٍ تَبْهَرُ الوَرَى، وأَنْزِلَ الكتابَ عَلَى مُحُمَّدٍ فيهِ البيَّناتُ والهُدَى، أَحْمَدُه على نِعَمِهِ التِي لا تَزَالُ تَتْرَى، وأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ فِي أُمِّ القُرَى، صَلَّى اللهُ عَلَيْه وعَلَى صَاحِبِهِ فِي الغَارِ أَبِي بَكْرِ بِلَا مِرَا، وَعَلَى عُمَرَ الْمُلْهَمِ فِي رَأْيِهِ فَهُو بِنُورِ اللهِ يَرَى، وَعَلَى عُثْمَانَ زَوْجِ ابْنَتَيْهِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفتَرَى، وعلَى ابنِ عَمِّهِ عليٍّ بَحْرِ العُلوم وأَسَدِ الشَّرَى، وعَلَى بَقيَّةِ آلِهِ وأَصْحَابِهِ الذِينَ انتَشَرَ فَضْلُهُمْ فِي الوَرَى، وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

إِخُوانِي: لقَد أَظَلَنَا شَهْرٌ كَرِيمٌ، ومَوسِمٌ عظيمٌ، يُعَظِّمُ اللهُ فيهِ الأَجْرَ ويُجِزِلُ المَوَاهِب، ويَفْتَحُ أَبُوابَ الحَيرِ فِيهِ لِكُلِّ رَاغِب، شَهْرُ الحَيْراتِ والبَرَكَاتِ، شَهْرُ الحَيْراتِ والبَرَكَاتِ، شَهْرُ المَخيراتِ والبَرَكَاتِ، شَهْرُ المَخيراتِ والبَرَكَاتِ، شَهْرُ المِنَح والهِبَات، ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَذِى آُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ المِنَح والهِبَات، ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَذِى آُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ

وَبَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥]، شهرٌ مَحَفُوفٌ بالرَّحمةِ والمَغْفِرةِ والمَغْفِرةِ والمَغْفِرةِ والمَعْقِرةُ، وآخِرُه عِتقٌ مِنَ النَّارِ.

اشْتَهَرَتْ بِفَضْلِهِ الأَخْبارُ، وتَواتَرَتْ فِيه الآثارُ، ففِي الصَّحِيحَيْنِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رضي اللهُ عنه أَنَّ النبيَّ عَيَيْ قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبُوابُ الجَنَّةِ، هُرَيْرةَ رضي اللهُ عنه أَنَّ النبيَّ عَيَيْ قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبُوابُ الجَنَّةِ فِي هَذَا وَعُلِقَتْ أَبُوابُ الخَنَّةِ فِي هَذَا الشَّهْرِ لِكَثْرَةِ الأعهالِ الصَالِحةِ وتَرْغِيبًا للعَامِلِينَ، وتُعَلَّقُ أَبُوابُ النَّارِ لِقِلَّةِ الشَّياطِينُ فَتُغَلَّ فلا يَخْلُصُونُ إلى مَا يَخْلُصونَ الله فَيْ غَيْرِه.

ورَوَى الإِمَامُ أَحَدُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عنه أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَعْطِيَتْ أُمَّتِي خَسْ خِصَالٍ فِي رَمَضَانَ لَمْ تُعْطَهُنَّ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ قَبْلَها؛ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ المَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ المَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، وَيُورِينُ اللهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ وَيَقُولُ: يُوشِكُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ المَلُونَ إِلَى اللهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ وَيَقُولُ: يُوشِكُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ المَلُونَ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُونَ إِلَى اللهِ فِي غَيْرِهِ، ويُغفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ»، قِيْلَ: يا رَسُولَ اللهِ مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إليهِ فِي غَيْرِهِ، ويُغفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ»، قِيْلَ: يا رَسُولَ اللهِ أَهِي لَيْلَةُ القَدْرِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّ العَامِلَ إِنَّا يُوفَى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعًا، رقم (۱۸۹۹)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان، رقم (۱۰۷۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البزَّار والبيهقي وأبو الشيخ في كتاب الثَّواب، وإسنادُه ضعيفٌ جدًّا، لكن لبعضه شواهد صحيحة. (المُؤلِّف).

إِخْوَانِي: هذِه الخِصَالُ الخَمسُ ادَّخَرَها اللهُ لكُمْ، وخَصَّكُم بِها مِنْ بَيْنِ سَائِر الأُمَمِ، ومَنَّ عَلَيْكُمْ لِيُتمِّمَ بِهَا عَلَيْكُمْ النِّعَمَ، وكَمْ للهِ عَلَيكم مِنْ نِعَمٍ سَائِر الأُمَمِ، ومَنَّ عَلَيْكُمْ لِيُتمِّمَ بِهَا عَلَيْكُمْ النِّعَمَ، وكَمْ للهِ عَلَيكم مِنْ نِعَمٍ وفضائلَ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ النَّاسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## الخَصْلَةُ الأُولَى:

إِنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ<sup>(۱)</sup>، والخُلُوفُ بِضَمِّ الحِّاءِ أَوْ فَتْحِهَا: تَغَيُّرُ رَائِحةِ الفَمِ عِنْدَ خُلُوِّ المَعِدَةِ مِنَ الطَّعَامِ؛ وهي رائحة مُسْتَكْرَهَة عِنْدَ النَّاسِ، لَكِنَّها عِندَ اللهِ أَطْيبُ مِنْ رَائِحَةِ المِسْكِ؛ لأَنَّها ناشِئَة عَن عِبادةِ اللهِ وَطَاعَتِهِ، وكُلُّ مَا نَشَأَ عَنْ عِبَادَتهِ وطاعَتِهِ فَهُوَ مَحُبُّوبٌ عِنْدَه سُبحانَهُ يُعوِّضُ عَنْهُ صَاحِبَهُ مَا هُوَ خَيْرٌ وأَفْضَلُ وأَطْيَبُ.

أَلَا تَرَوْنَ إِلَى الشَّهِيدِ الذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ يُريدُ أَنْ تَكُونَ كَلِمةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا، يَأْتِي يَوْمَ القِيَامةِ وَجُرْحُهُ يَثْعُبُ دَمًا، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ ورِيحُهُ رِيحُ المِسكِ؟!

وَفِي الحَجِّ يُبَاهِي اللهُ المَلائكةَ بِأَهْلِ المَوْقِفِ فيَقُولُ سُبْحَانَه: «انْظُرُوا إلى عِبَادِي هَؤلاءِ جاؤُوني شُعْتًا غُبْرًا». رواه أحمدُ وابنُ حِبَّانَ في صَحِيحِهِ(٢)، وإنَّما

أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٩٢)، والبزار (٩٦٣/ كشف الأستار)، والبيهقي في شعب الإيهان
 (٣٣٣٠)، وابن حيَّان في الثواب، كما في الترغيب والترهيب (١٤٧٦).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم بدون تخصيصِه بَهذه الأمة. (الْمُؤلِّف).

أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب فضل الصوم، رقم (١٨٩٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم (١١٥١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) صحيح بشواهده. (المُؤلِّف).

كَانَ الشَّعَثُ مَحْبُوبًا إلى اللهِ تَعَالَى في هـذَا المَوْطِنِ؛ لأَنَّه ناشِئٌ عَـنْ طاعةِ اللهِ عزَّ وجلَّ باجتنابِ محْظُوراتِ الإِحرامِ وتَرْكِ التَّرَقُّهِ.

### الخَصْلَةُ الثَّانِيةُ:

أَنَّ الْمَلائكةَ تَستغْفِرُ لَهُمْ حَتَّى يُفْطِرُوا؛ والْمَلائِكةُ عِبادٌ مُكْرَمُونَ عِندَ اللهِ تَعَالَى؛ ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم:٦]؛ فَهُمْ جَدِيرُونَ بَانْ يَستجِيبَ اللهُ دُعاءَهُم للصَّائِمِينَ حَيْثُ أَذِنَ لَهُم بِه، وإنَّمَا أَذِنَ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ بِالاستِغْفَارِ للصَّائِمِينَ مِنْ هذِه الأُمَّةِ تَنْويهًا بشَأنِهم، ورِفْعَةً لِذِكْرِهِمْ، وبَيانًا لِفَضِيلَةِ صَوْمِهم.

والاسْتِغْفَارُ: طَلَبُ المَغْفِرَةِ وهِيَ سَتْرُ الذُّنُوبِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ والتَّجَاوُزُ عَنْهَا؛ وهِيَ مِن أَعْلَى المَطَالِبِ وأَسْمَى الغَاياتِ، فَكُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاؤُونَ مُسْرِفُونَ عَلَى الْفُونَ عَلَى الْفُونَ عَلَى الْفُونَ عَلَى الْفُونَ عَلَى الْفُونَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

### الخَصلَةُ الثَّالِثَةُ:

أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُزَيِّنُ كلَّ يومٍ جَنَّتُهُ، ويَقُولُ: «يُوشِكُ عِبادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنهُمُ المؤُونةَ والأَذَى ويَصِيرُوا إليكِ» (١)، فيُزيِّن تَعالَى جَنَّتُهُ كُلَّ يَوْمٍ تَهْيِئَةً لِلْقُوا عَنهُمُ المؤُونةَ والأَذَى ويَصِيرُوا إليكِ الوُصُولِ إليْهَا، وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ: «يُوشِكُ لعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وتَرْغِيبًا لَهُمْ فِي الوصُولِ إليْهَا، وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ: «يُوشِكُ عبادِي الصَّالِحونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُم المَؤُونةَ والأذَى» يَعِني: مَؤُونَةَ الدُّنْيَا وتَعَبَها عَبْها

أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٥)، وابن حبان (٣٨٥٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
 (١) تقدَّم تخريجه (ص:٨).

وأَذَاهَا ويُشَمِّرُوا إلى الأَعْمَالِ الصَّالِحةِ الَّتِي فِيهَا سَعَادَتُهم فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ والوُصُولُ إِلَى دَارِ السَّلامِ والكَرَامةِ.

## الخَصْلَةُ الرَّابِعَةُ:

أنَّ مَرَدةَ الشَّيَاطِينِ يُصَفَّدُونَ (١) بالسَّلاسِلِ والأَغْلالِ فَلَا يَصِلُونَ إلى مَا يُريدُونَ مِن عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ مِنَ الإِضْلَالِ عَنِ الحَقِّ، والتَّثْبِيطِ عَنِ الحَيرِ.

وهَذَا مِنْ مَعُونَةِ اللهِ تَعَالَى لِهُم أَنْ حَبَسَ عَنْهُم عَدُوَّهُمُ الَّذِي يَدْعُو حِزْبَه لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعيرِ؛ ولِذَلِكَ تَجَدُ عِنْدَ الصَّالِحِينَ مِنَ الرَّغْبَةِ فِي الخَيْرِ والعُزُوفِ عَنِ الشَّرِ فِي هَذَا الشَّهرِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ.

### الخصلةُ الخامسةُ:

أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَغْفِرُ لأُمَّةِ محمدٍ ﷺ في آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ (٢) إِذَا قَامُوا بِهَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُومُوا بِهِ في هَذَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ مِنَ الصِّيَامِ والقِيَامِ تَفَضُّلًا مِنْهُ سُبْحانَه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم بلفظ: «صُفِّدَتِ الشَّيَاطِين»، وابن خزيمة بلفظ: «الشَّيَاطِينُ مَرَدَةُ الجِنِّ»، وفي رواية النسائي: «مَرَدَةُ الشَّيَاطِين». وكلهم من حديث أبي هريرة بدون تخصيصه بهذه الأمة. (المُؤلِّف).

رواية البخاري ومسلم تقدَّم تخريجها (ص:۸)، ورواية ابن خزيمة في صحيحه (۱۸۸۳)، ورواية النسائي في سننه (۲۱۰٦).

<sup>(</sup>٢) روى نحوه البيهقي من حديث جابر، قال المنذري: «وإسناده مقارب، أصلح مما قبله» يعني حديث أبي هريرة الذي في الأصل. (المُؤلِّف).

حديث جابر رضي الله عنه أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (٣٣٣١)، وينظر: الترغيب والترهيب للمنذري (١٤٧٧).

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه تقدَّم (ص:٨).

بِتَوفِيَةِ أُجُورِهم عِنْدَ انْتِهاءِ أَعْمالِهم، فإِنَّ العامِلَ يُوَفَّى أَجْرَهُ عِنْدَ انْتِهَاءِ عَمَلِهِ.

# وقَدْ تَفَضَّلَ سُبحانَه عَلَى عِبَادِهِ بَهَذَا الأَجْرِ مِنْ وُجُوهٍ ثَلاثَةٍ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّه شَرَع لهم مِنَ الأَعْمالِ الصَّالحةِ مَا يَكُونُ سَبَبًا لَمُغْفرةِ ذُنُوبِهمْ ورِفْعَةِ دَرَجاتِهم؛ ولَولَا أَنَّه شَرَعَ ذَلِكَ مَا كَانَ لهُمْ أَنْ يَتَعَبَّدُوا للهِ بِهَا؛ إِذْ العِبَادةُ لا تُؤْخَذُ إلَّا مِنْ وَحْي اللهِ إِلَى رُسُلِهِ.

ولِذَلِكَ أَنْكَرَ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يُشَّرِعُونَ مِنْ دُونِه، وجَعلَ ذلِكَ نَوْعًا مِنَ الشَّرْكِ، فقَالَ سُبحانَه: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَنَوُ الشَّرْكِ، فقَالَ سُبحانَه: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَنَوُ الشَّرْعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ الشَّرْكِ، فقَالَ سُبحانَه: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَنَوُ الشَّرُ عَوْا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ الشَّرُ ﴾ [الشورى: ٢١].

الوَجهُ الثَّانِي: أَنَّه وَقَقَهُم لِلعَمَلِ الصَّالِحِ وَقَدْ تَرَكَهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، ولَولَا مَعُونَةُ اللهِ لَـهُمْ وتَوفِيقُهُ مَا قَامُوا بِه؛ فلِلَّهِ الفَضْلُ والمِنَّةُ بذلِك؛ ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ اللهِ الفَضْلُ والمِنَّةُ بذلِك؛ ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكُ أَنَ اللهِ اللهَ عَلَيْكُمْ أَنَ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ [الحجرات:١٧].

الوَجهُ الثَّالِثُ: أَنَّه تَفَضَّلَ بِالأَجْرِ الكَثيرِ؛ الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إلى سَبْعِ مَئَةِ ضِعْفٍ إلى أَضْعَافٍ كَثِيرةٍ؛ فَالفَضلُ مِنَ اللهِ بِالعَمَلِ وَالثَّوابِ عَلَيْهِ؛ والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمينَ.

إِخْوَانِي: بُلُوغُ رَمَضانَ نِعْمَةٌ كَبِيرَةٌ عَلَى مَنْ بَلَغهُ وَقَامَ بِحَقِّهِ بِالرِّجوعِ إلى ربِّهِ من مَعصِيتهِ إلى طَاعتِهِ، ومِنَ الغَفْلةِ عَنْهُ إلى ذِكْرِهِ، ومِنَ البُعْدِ عنهُ إلى الإِنَابةِ إلَيْهِ:

يَا ذَا الَّذِي مَا كَفَاهُ الذَّنْبُ فِي رَجَبٍ لَقَدْ أَظَلَّكَ شَهُرُ الصَّومِ بَعْدَهُمَا لَقَدْ أَظَلَّكَ شَهُرُ الصَّومِ بَعْدَهُمَا وَات ل القُرَانَ وَسَبِّحْ فيهِ مِحتَهِدًا كَمْ كُنتَ تَعْرِفُ مِمَّنْ صَامَ فِي سَلَفٍ كَمْ كُنتَ تَعْرِفُ مِمَّنْ صَامَ فِي سَلَفٍ أَفْنَاهُمُ المُوتُ واستبْقَاكَ بَعْدهُمُو

حَتَّى عَصَى ربَّهُ فِي شَهْرِ شَعْبانِ فَكَلا تُصَيِّرُهُ أَيْضًا شَهْرَ عِصْيانِ فَكَلا تُصَيِّرُهُ أَيْضًا شَهْرَ عِصْيانِ فَإِنَّهُ شَهْرُ تسبيحٍ وقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَهْرُ تسبيحٍ وقُرْآنِ مِنْ بين أَهْلٍ وَجِيرَانٍ وإخْوانِ مِنْ بين أَهْلٍ وَجِيرَانٍ وإخْوانِ حَيَّا فَهَا أَقَرَبَ القاصِي مِنَ الدَّانِي (١)

اللَّهُم أَيْقِطْنَا مِنْ رَقَدَاتِ الغَفْلةِ، وَوَفِّقَنَا لِلتَّزُودِ مِنَ التَّقْوَى قَبْلَ النَّقْلةِ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلُوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَارْزُقْنَا اغْتِنَامَ الأَوْقَاتِ فِي ذِي الْمُهْلَةِ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلُوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ بَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين، وَصَلَّى اللهُ وسَلمَّ على نَبيِّنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ بَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين، وَصَلَّى اللهُ وسَلمَّ على نَبيِّنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>١) ينظر: لطائف المعارف لابن رجب رحمه الله (ص:٢٨٢).



## المَجْلِسُ الثَّانِي

# فِي فَضْلِ الصِّيامِ



الحَمْدُ للهِ اللَّطِيفِ الرَّؤُوفِ المَنَّان، الغَنِيِّ القَوِيِّ السُّلْطان، الحَلِيمِ الكَرِيمِ الرَّحيمِ الرَّحمن، الأوَّلِ فلا شَيْءَ قَبْله، الآخِرِ فلا شَيْءَ بعْدَه، الظَاهرِ فلا شَيْءَ فوْقَه، الباطِنِ فلا شَيْءَ دُونَه، المُحيطِ عِلْمًا بها يَكُونُ ومَا كَان، يُعِزُّ وَيُذِلُ، ويُفقِرُ ويُعْنِي، ويَفعلُ مَا يشاءُ بحكمتِهِ كلَّ يَومٍ هُو في شَان، أَرْسَى الأَرْضَ بِالجبالِ في فواجيهَا، وقضى بِالفَنَاءِ عَلَى جَمِيعِ سَاكِنِيها نَوَاجِيهَا، وقضَى بِالفَنَاءِ عَلَى جَمِيعِ سَاكِنِيها ليَجزِيَ الذِينَ أَساؤُوا بِمَا عَمِلُوا ويَجْزِيَ المُحسِنِينَ بالإِحْسَان.

أَحْمَدُه عَلَى الصِّفاتِ الكامِلَةِ الجِسَان، وأَشْكُرُه عَلَى نِعَمِهِ السَّابِغَةِ وَبِالشَّكرِ يَرْيَدُ العَطاءُ وَالامتِنَان، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ المَلِكُ الدَّيَّان، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ المَبْعُوثُ إِلَى الإِنْسِ وَالجَان، صَلَّى اللهُ الدَّيَّان، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ المَبْعُوثُ إِلَى الإِنْسِ وَالجَان، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَان، مَا تَوَالَتِ الأَزْمَان، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَان، مَا تَوَالَتِ الأَزْمَان، وَسَلَّمَ تَسُلِمًا.

إِخْوَانِي: اعْلَمُوا أَنَّ الصَّومَ مِن أَفضلَ العِبَاداتِ وأَجلِّ الطاعاتِ، جاءَتْ بِفَضْلِهِ الآثارُ، ونُقِلَتْ فيه بَينَ النَّاسِ الأخبارُ.

فَمِنْ فَضَائلِ الصَّومِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى كتبَه على جَمِيعِ الأُممِ وفَرَضَهُ عَلَيْهِم. قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيِّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ [البقرة:١٨٣]، ولَوْلَا أَنَّه عِبادةٌ عَظِيمةٌ لَا غِنَى لِلخَلقِ عَنِ التَّعَبُّدِ بِهَا للهِ -وعَمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَيها مِنْ ثَوَابٍ- مَا فَرَضَهُ اللهُ علَى جَميعِ الأُمَمِ. الأُمَمِ.

وَمِنْ فَضَائلِ الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ أَنَّه سَبَبٌ لِـمَغْفِرَةِ اللَّانُوبِ وتَكُفيرِ السَّيِّئَاتِ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ»(۱)، يعني: إيمانًا بالله ورضًا بفُرْضيةِ الصَّومِ عَليهِ واحْتِسَابًا لِثَوابهِ وَأَجْرِهِ، لَـمْ يَكُنْ كَارِهًا لِفَرْضِهِ وَلَا شَاكًا فِي ثَوَابِهِ وَأَجْرِهِ، لَـمْ يَكُنْ كَارِهًا لِفَرْضِهِ وَلَا شَاكًا فِي ثَوَابِهِ وَأَجْرِهِ، فَإِنَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَينهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ»(٢).

ومِنْ فَضَائِلِ الصَّوْمِ: أَنَّ ثَوابَه لا يَتَقَيَّدُ بِعَدَدٍ مُعيَّنٍ، بَلْ يُعطَى الصائمُ أَجرَهُ بغيرِ حسابٍ؛ ففِي الصَّحِيحَينِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّومَ فإِنَّه لِي وَأَنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّومَ فإِنَّه لِي وَأَنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: وَالصِّيامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَومٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ ولَا يَصْخَبْ فإِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان، رقم (٣٨)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، رقم (٢٣٣).

سَابَّهُ أَحَدُّ أَو قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، لِلصَّائِم فَرْحَتانِ يَفْرَحُهما؛ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ المِسْكِ، لِلصَّائِم فَرْحَتانِ يَفْرَحُهما؛ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِصَومِهِ» (۱). بِفِطْرِهِ، وإِذَا لَقِيَ ربَّه فَرِحَ بصَومِهِ» (۱).

وَفِي رِوايةٍ لمسلمٍ: «كُلُّ عَمَلِ ابنِ آدَمَ لَهُ، يُضَاعَفُ الْحَسَنةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إلى سَبْعِ مئِة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: إلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّه لِي وأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوتَه وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي (٢).

وهَذا الْحَدِيثُ الْجَلِيلُ يَدُلُّ عَلَى فَضِيلَةِ الصَّوْم مِنْ وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ:

الأولُ: أنَّ اللهَ تَعَالَى اخَتَصَّ لِنَفْسِهِ الصَّومَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الأَعْمَالِ، وَذَلِكَ لِشَرفِهِ عِنْدَهُ، وَمَحَبَّتِهِ لَهُ، وَظُهُورِ الإِخْلَاصِ لَهُ سُبْحَانَه فِيهِ، لِأَنَّهُ سِرُّ بَيْنَ العَبدِ ورَبِّهِ لا يَطَّلعُ عَلَيْه إلَّا اللهُ؛ فإنَّ الصَّائمَ يَكُونُ في المَوضِعِ الحَالِي مِنَ النَّاسِ ورَبِّهِ لا يَطَّلعُ عَلَيْه إلَّا اللهُ؛ فإنَّ الصَّائمَ يَكُونُ في المَوضِعِ الحَالِي مِنَ النَّاسِ مُتَمَكِّنًا مِنْ تَناوُلِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَلَا يَتَنَاوَلُهُ؛ لِأَنَّه يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَطَلعُ عَلَيه في خَلْوتِه، وقَدْ حَرَّمَ عَلَيهِ ذَلِكَ، فَيَتُرُكُهُ للهِ خَوْفًا مِنْ عِقَابِهِ، ورَغبةً في يَطَلِعُ عَليه في خَلْوتِه، وقَدْ حَرَّمَ عَليهِ ذَلِكَ، فَيَتُرُكُهُ للهِ خَوْفًا مِنْ عِقَابِهِ، ورَغبةً في يَطَلِعُ عَليه في خَلْوتِه، وقَدْ حَرَّمَ عَلَيهِ ذَلِكَ، فَيَتُرُكُهُ للهِ خَوْفًا مِنْ عِقَابِهِ، ورَغبةً في يَطَلعُ عَليه في خَلْوتِه، وقَدْ حَرَّمَ عَلَيهِ ذَلِكَ، فَيَتُرُكُهُ للهِ خَوْفًا مِنْ عِقَابِهِ، ورَغبةً في تَوابِهِ، فَمِن أَجْلِ ذَلِك شَكَرَ اللهُ له هَذَا الإِخْلاصَ، وَاخْتَصَّ صِيَامَهُ لِنَفْسِهِ مِن بَيْنِ سَائِرِ أَعْمَالِهِ؛ وَلِهِ لَهُ اللهُ له هَذَا الإِخْلاصَ، وَاخْتَصَّ صِيَامَهُ لِنَفْسِهِ مِن بَيْنِ سَائِرِ أَعْمَالِهِ؛ وَلِهِ لَا قَالَ: «يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي».

وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ هَذَا الاخْتِصَاصِ يَوْمَ القِيَامَةِ، كَمَا قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب هل يقول: إني صائم إذا شتم، رقم (١٩٠٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم (١١٥١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجها مسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم (١١٥١/ ١٦٤).

رَحْمَهُ اللهُ: «إِذَا كَانَ يُومُ القِيَامَةِ يُحَاسِبُ اللهُ عَبدَهُ ويُؤدِّي مَا عَلَيهِ مِنَ المَظَالِمِ مِن سائِر عَمَلِهِ، حَتَّى إِذَا لَم يَبقَ إلَّا الصَّومُ يَتَحَمَّلُ اللهُ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنَ المَظَالِمِ وَيُدخِلُهُ الجَنَّةَ بِالصَّومِ»(١).

الثّاني: أنَّ الله تَعَالَى قَالَ في الصَّوْمِ: «وأَنَا أَجْزِي بِهِ» (٢)؛ فأضاف الجَزَاءَ إلى نَفْسِهِ الكَرِيمَةِ؛ لِأَنَّ الأَعْمَالَ الصَّالِحة يُضاعَفُ أَجْرُهَا بِالعَددِ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إلى سَبْعِ مِثَةِ ضِعْفٍ إلى أَضْعَافٍ كَثِيرةٍ، أَمَّا الصَّومُ فإنَّ اللهَ تَعَالَى بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إلى سَبْعِ مِثَةِ ضِعْفٍ إلى أَضْعَافٍ كَثِيرةٍ، أَمَّا الصَّومُ فإنَّ اللهَ تَعَالَى أَضَافَ الجَزَاءَ عَلَيْهِ إلى نَفسِهِ مِنْ غيرِ اعْتِبَارِ عَدَدٍ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَكْرَمُ الأَكْرَمِينَ وَأَجْوَدِينَ، وَالعَطِيَّةُ بِقَدْرِ مُعْطِيهَا، فَيَكُونُ أَجْرُ الصَّائِمِ عَظِيمًا كَثِيرًا بِلَا حِسَابِ.

والصِّيَامُ صَبرٌ علَى طَاعةِ اللهِ، وَصَبرٌ عن مَحَارِم اللهِ، وصَبرٌ علَى أَقْدَارِ اللهِ الْمُؤلِمةِ مِنَ الجُوعِ وَالعَطَشِ وَضَعْفِ البَدَنِ وَالنَّفْسِ؛ فَقَدِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ أَنْواعُ الطَّبْرِ الثَّلَاثَةُ، وَتَحَقَّقَ أَنْ يَكُونَ الصَّائِمُ مِنَ الصَّابِرِينَ، وقَدْ قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا لُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر:١٠].

الثَّالِثُ: أَنَّ الصَّومَ جُنَّةٌ: أَيْ وِقَايَةٌ وَسِترٌ يَقِي الصَّائِمَ مِنَ اللَّغو والرَّفَثِ، وَلِلنَّاكِ: أَنَّ الصَّومَ جُنَّةٌ: أَيْ وِقَايَةٌ وَسِترٌ يَقِي الصَّائِمَ مِنَ اللَّغو والرَّفَثِ وَلِا يَصْخَبْ (٣)، وَيَقِيهِ مِنَ وَلِلْ لَكُ قَالَ: ﴿ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبُ (٣)، وَيَقِيهِ مِنَ اللهُ عَنْهُ إِلْسَنَادٍ حَسَنٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٤/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) تقدَّم تخريجه (ص:١٦).

<sup>(</sup>٣) تقدَّم تخريجه (ص:١٦).

أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا العَبدُ مِنَ النَّارِ»(١).

الرَّابِعُ: أَنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ آثَارِ الصِّيَامِ، فَكَانَتْ طَيِّبةً عِنْدَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَمَحْبُوبةً لهُ، وهَذَا دَلِيلٌ عَلَى عَظيمِ أَثَارِ الصِّيَامِ عِندَ اللهِ، حَتَّى إِنَّ الشيءَ المَكْرُوهَ المُسْتَخْبَثَ عِندَ النَّاسِ يَكُونُ مَحْبُوبًا شَأَنِ الصِّيَامِ عِندَ النَّاسِ يَكُونُ مَحْبُوبًا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى وَطَيِّبًا؛ لِكُونِهِ نَشَأَ عَنْ طَاعَتِهِ بِالصِّيامِ.

الخَامسُ: أَنَّ للصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ: فَرْحَةً عِنْدَ فِطْرِهِ، وفَرْحَةً عِندَ لِقاءِ ربَّه؛ أمَّا فَرحُهُ عِندَ فِطرهِ فَيَفْرَحُ بِمَا أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيه مِنَ القِيامِ بعِبادِة الصِّيام الَّذي هُوَ مِنْ أَفضلِ الأَعهالِ الصَّالِحِةِ، وكَمْ أُناسٍ حُرِمُوهُ فَلَمْ يَصُومُوا، ويَفرَحُ بِمَا أَباحَ اللهَ تَعَالَى لَهُ مِنَ الطَّعامِ والشَّرابِ والنِّكاحِ الَّذي كَانَ مُحَرَّمًا عَلَيهِ حالَ الصَّوْمِ؛ وَأَمَّا فَرحُهُ عندَ لِقَاءِ ربِّه فيَفْرَحُ بِصَوْمِهِ حِينَ يَجدُ جَزَاءَه عِندَ اللهِ تَعَالَى لَهُ مِنَ الطَّعامِ والشَّرابِ والنِّكاحِ الَّذي كَانَ مُحَرَّمًا عَلَيهِ حالَ الصَّوْمِ؛ وَأَمَّا فَرحُهُ عندَ لِقَاءِ ربِّه فيَفْرَحُ بِصَوْمِهِ حِينَ يَجدُ جَزَاءَه عِندَ اللهِ تَعَالَى مُوفَّ أَلَى وَقَتٍ هُو أَحْوجُ مَا يَكُونُ إِلَيْهِ حِينَ يُعَلَّى: "أَيْنَ الصَّائِمُونَ لِيَدْخُلُوا الْجَنَّةُ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ الَّذِي لَا يَدْخُلُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ "').

وفي هَذَا الحَدِيثِ إِرْشَادٌ لِلصَّائِمِ إِذَا سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ أَنْ لَا يُقابِلَهُ بِالْمِثْلِ لِئَلِ يَوْعُفَ أَمَامَه بِالشُّكُوتِ، بِل يُخبِرُه بِأَنَّه لِئَلا يَزْدادَ السِّبابُ والقِتَالُ، وأنْ لَا يَضْعُفَ أَمَامَه بِالشُّكُوتِ، بِل يُخبِرُه بِأَنَّه صَائِمٌ، إشَارةً إلى أنَّه لَن يُقابِلَهُ بِالمِثْلِ احْتِرَامًا لِلصَّوْمِ لَا عَجْزًا عَنِ الأَخْذِ بِالثَّأْرِ وَحِينَئِذٍ يَنْقَطِعُ السِّبَابُ وَالقِتَالُ؛ ﴿أَدْفَعُ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَجِينَئِذٍ يَنْقَطِعُ السِّبَابُ وَالقِتَالُ؛ ﴿أَدْفَعُ بِأَلَتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري -بمعناه-: كتاب الصوم، باب الريان للصائمين، رقم (١٨٩٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم (١١٥٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

عَدَوَةٌ كَأَنَهُ, وَلِيُّ حَمِيمُ ﴿ اللَّهُ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت:٣٥-٣٥].

ومِنْ فَضائِلِ الصَّومِ أَنَّه يَشْفَعُ لَصَاحِبِهِ يَومَ القيامةِ؛ فعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ و رضيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبي عَيْكِيُ قالَ: «الصِّيامُ والقُرآنُ يَشْفَعَانِ لِلعَبدِ يَوْمَ القِيَامةِ، يَقُولُ الصِّيامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُه الطَّعامَ وَالشَّهوَة فَشَفِّعْنِي فيهِ، ويقولُ القرآنُ: مَنَعْتُه النَّوْمَ بالليلِ فَشَفِّعْنِي فيهِ، قَالَ: فيَشْفَعَانِ»، رَواهُ أحمدُ(۱).

إخْوانِي: فَضَائلُ الصَّوْمِ لا تُدرَكُ حَتَّى يَقُومَ الصَّائمُ بآدابِهِ، فاجتهِدُوا في إِنْقَانِ صِيامِكُمْ وَحِفْظِ حُدُودِهِ، وتُوبُوا إِلَى ربِّكم مِن تَقصيرِكم في ذَلِكَ.

اللَّهُمَّ احفظْ صِيامَنا واجْعَلْه شافِعًا لَنَا، واغِفْرْ لَنَا ولِوَالِدِينا ولجميعِ النَّهُ وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيِّنا محمدٍ وَعَلَى آلهِ وصَحْبِه.

 $\blacksquare \diamondsuit \blacksquare \diamondsuit \blacksquare \diamondsuit \blacksquare$ 

<sup>(</sup>١) رواه أيضًا الطبراني والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال المنذري: رجاله محتج بهم في الصحيح. (المُؤلِّف).

أخرجه الإمام أحمد (٢/ ١٧٤)، والحاكم (١/ ٥٥٤)، وينظر: الترغيب والترهيب للمنذري (١٤٥٥).



#### المَجْلِسُ الثَّالِثُ

# فِي حُكْمِ صِيبَامِ رَمَضَانَ



الحَمْدُ لله الَّذِي لَا مَانِعَ لمَا وَهَب، ولا مُعْطِيَ لِهَا سَلَب، طَاعتُهُ لِلْعَامِلِينَ أَفْضُلُ مُكْتَسَب، وَتَقْواهُ للمُتَّقِين أَعْلَى نَسَب، هَيَّا قُلُوبَ أَوْليائِهِ للإِيهانِ وكَتَب، وَسَهَّلَ هُمُ فِي جَانِبِ طَاعِتِهِ كُلَّ نَصَب، فَلَمْ يَجِدوا في سَبِيلِ خِدْمتِهِ أَدْنَى تَعَب، وقَدَّرَ الشَّقاءَ عَلَى الأَشْقِياءِ حِينَ زَاغُوا فَوقعُوا في العَطَب، وَخَذَلَ مَنْ أَعْرَضُوا عَنْهُ وكَفَروا بهِ فأَصْلَاهم نَارًا ذَاتَ لَهَب، أَحمدُهُ على مَا مَنَحَنَا مِن فَضْلِهِ وَوهَب، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِله إلَّا الله وَحْده لا شَريكَ لَهُ هَزَمَ الأَحْزَابَ وَغَلَب، وأَشْهَدُ أَنَّ وَحُده ورَسُولُهُ الله وَحْده لا شَريكَ لَهُ هَزَمَ الأَحْزَابَ وَغَلَب، وأَشْهَدُ أَنَّ عَبْدُهُ ورَسُولُهُ الله وَحُده لا شَريكَ لَهُ هَرَمَ الأَحْزَابَ وَغَلَب، وأَشْهَدُ أَنَّ بي بكرِ الفائِقِ في الفَضَائِلِ والرُّتَب، وعلى عُمَرَ اللّذي فَرَّ الشيطانُ منه وهرَب، أي بكرٍ الفائِقِ في الفَضَائِلِ والرُّتَب، وعلى عُمَرَ اللّذي فَرَّ الشيطانُ منه وهرَب، وعلى عُمْر الله عَلَيْ صِهرِهِ وابنِ عَمِّه في وعلى عُمْرا النَّسِ، وعلى فَحْرٍ ومُكْتَسَب، وعَلى فَخْرٍ ومُكْتَسَب، وعَلَى النَّعِينِ النَّقِيِّ النِينَ التَّقِيِّ النِينَ اكتَسُوا في الدِّينِ أَعْلَى فَحْرٍ ومُكْتَسَب، وعَلَى النَّعبين هم بإحسَانٍ مَا أَشْرِقَ النَّجمُ وغَرَب، وسلَّم تَسْلِيبًا.

إِخْوَانِ: إِنَّ صِيَامَ رَمَضَانَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلامِ وَمَبانِيهِ العِظَامِ، قَالَ اللهُ عَلَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن وَتَعَلَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَكَامِ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِّنَ أَكَامٍ اللَّهُ مِن أَكَامٍ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة:١٨٥-١٨٥].

وقالَ النبيُّ عَلَيْهِ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خُسْ: شَهَادةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ مُحْمَّدًا رَسُولُ الله، وإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْه (۱)؛ وَلُسلم: «وَصَوم رَمَضانَ وَحَجِّ البَيتِ» (۱).

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى فَرْضِيَّةِ صَوْمِ رَمَضانَ إِجَمَاعًا قَطْعيًّا مَعلُومًا بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ فَمَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَهُ فَقَد كَفَرَ؛ فَيُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وأقرَّ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ فَمَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَهُ فَقَد كَفَرَ؛ فَيُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وأقرَّ بِوجُوبِه وإلَّا قُتِلَ كَافرًا مُرتَدًّا عَنِ الإِسْلامِ؛ لَا يُغَسَّلُ، ولَا يُكفَّنُ، ولَا يُصلَّى عَلَيه، ولَا يُدْعَى لَهُ بالرَّحةِ، ولَا يُدْفَنُ في مقابِرِ المُسْلِمِين، وإنَّمَا يُحفَرُ له بَعيدًا في عَلَيه، ويُدفنُ؛ لئلا يُؤذي الناسَ برائِحَتِهِ، ويَتأذَّى أَهْلُهُ بمُشَاهدَتِهِ.

فُرِضَ صِيامُ رمضانَ في السَّنَة الثَّانيةِ مِنَ الهجرةِ، فصامَ رسولُ الله ﷺ تِسعَ سِنِينَ.

وَكَانَ فَرْضُ الصِّيَامِ عَلَى مَرْ حَلَّتَين:

المُرْحَلةُ الأُولَى: التَّخْيِيرُ بينَ الصِّيَامِ والإِطْعامِ معَ تَفْضيلِ الصِّيامِ عليهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم، رقم (۸)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب أركان الإسلام ودعائمه العظام، رقم (۱٦/ ۲۰)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجها مسلم: كتاب الإيمان، باب أركان الإسلام ودعائمه العظام، رقم (٦٦/١٦).

المُرْحَلةُ الثانيةُ: تَعْيِنُ الصِّيامِ بدُونِ تخييرٍ؛ ففي الصَّحيحينِ عن سَلَمة بنِ الأَكْوعِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: لمَّا نزَلَت: ﴿وَعَلَى ٱلَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ الأَكْوعِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: لمَّا نزَلَت: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ كَانَ مَنْ أرادَ أَنْ يُفطِرَ ويَفتديَ -يَعْنِي: فَعَلَ-، حتَّى نزَلَت الآيةُ التِي مِسْكِينٍ ﴾ كَانَ مَنْ أرادَ أَنْ يُفطِرَ ويَفتديَ -يَعْنِي: فَعَلَ-، حتَّى نزَلَت الآيةُ التِي بَعْدَها فَنسَخَتْهَا، يَعْنِي بها قولَهُ تَعَالَى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْةُ وَمَن عَنْ اللهُ الصِّيامُ صَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَنْكَامٍ أُخَرَ ﴾ (١)؛ فأوْجَبَ اللهُ الصِّيامُ عَيْنًا بدُونِ تَخْيِيرٍ.

ولَا يَجِبُ الصَّوْمُ حَتَّى يَثبُتَ دُخولُ الشَّهرِ، فَلَا يَصومُ قَبْلَ دُخولِ الشَّهرِ؛ لِقَوْلِ النَّهرِ؛ لِقَوْلِ النبيِّ عَيِّكِ : «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَومٍ أَوْ يَومينِ إلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصومُ صَومَهُ فَلْيَصُمْ ذلِكَ اليَوْمَ»، رَوَاهُ البُخاريُّ(٢).

وَيُحكمُ بِدُخُولِ شَهرِ رَمَضَانَ بِوَاحِدٍ مِنْ أَمرَين:

الأُوَّل: رُؤيةُ هِلالِهِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ وقولِ النبيِّ ﷺ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ فَصُومُوا ﴾، متَّفقٌ عَليهِ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة؛ بَاب ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُـمَهُ ﴾، رقم (٤٥٠٧)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالى ﴿وَعَلَى ٱلَّذِيرَ يُطِيقُونَهُۥ وَذَيَةٌ ﴾ بقوله ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُـمْهُ ﴾، رقم (١١٤٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (١٩١٤)،من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، رقم (١٩٠٩)، ومسلم: كتاب الصيام، باب وجوب الصيام لرؤية الهلال، رقم (١٠٨١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ولَا يُشتَرطُ أَن يَراهُ كلُّ وَاحدٍ بنَفسِهِ، بَل إِذَا رَآهُ مَنْ يثبُتُ بِشَهَادتِهِ دُخولُ الشَّهرِ وَجَبَ الصَّومُ على الجَمِيعِ.

ويُشتَرَطُ لِقَبولِ الشَّهَادةِ بِالرُّويةِ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ بَالغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا مَوْثُوقًا بِخَبَرِهِ لأَمَانِتِهِ وَبَصَرِهِ؛ فَأَمَّا الصَّغِيرُ فلا يَثْبُتُ الشَّهْرُ بشَهادتِهِ؛ لأَنَّه لا يُوثَقُ بِه وأَوْلَى مِنْه المَجنونُ؛ والكافرُ لا يَثْبُتُ الشَّهرُ بشَهادتِهِ أيضًا؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنها قالَ: جَاءَ أعرابيُّ إلى النَّبيِّ عَلَيْهِ فقالَ: إنِّي رَأيتُ الهلالَ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنها قالَ: جَاءَ أعرابيُّ إلى النَّبيِّ عَلَيْهِ فقالَ: إنِّي رَأيتُ الهلالَ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنها قالَ: «أَتشْهَدُ أَن لا إِلَه إلَّا اللهُ؟» قال: نعَمْ. قال: «أَتشْهَدُ أَن لا إِلهَ إلّا اللهُ؟» قال: نعَمْ. قال: «أَتشْهَدُ أَن لا إِللهُ أَذْنُ فِي النَّاسِ فليُصُومُوا غَدًا» عَمَّدًا رسولُ الله؟» قالَ: «يا بِلالُ أَذِنْ فِي النَّاسِ فليُصُومُوا غَدًا» أَخْرِجَهُ الخمسةُ إلَّا أَحْدَ (أ).

ومَنْ لا يُوثقُ بِخَبَرِه بِكُونِهِ مَعروفًا بِالكَذِبِ أَو بِالتَّسِرُّعِ أَو كَان ضَعيفَ البَصَرِ بِحَيْثُ لا يُمْكنُ أَن يَراهُ؛ فلا يَثْبُتُ الشهرُ بشَهادتِهِ للشَكِّ في صِدْقِهِ أَو رُجْحانِ كَذِبهِ.

وَيَثَبُتُ دُخُولُ شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً بِشَهَادةِ رَجُلٍ وَاحْدٍ؛ لِقُولِ ابنِ عُمرَ رَخِي وَاعْدِ؛ لِقُولِ ابنِ عُمرَ رَخِي اللهُ عَنْهُمَا: «تَراءَى الناسُ الهِلالَ فَأَخْبَرَتُ النبيَّ ﷺ أَنِّي رَأْيتُهُ فَصَامَ وأَمَرَ

<sup>(</sup>١) صححه ابن خزيمة وابن حبان لكن أعل بالإرسال. (المُؤلِّف).

أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية الهلال، رقم (٢٣٤٠)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة، رقم(٢٩١)، والنسائي: كتاب الصوم، باب قبول شهادة الرجل الواحد على رؤية هلال رمضان، رقم (٢١١٣)، وابن ماجه: كتاب الصيام: باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، رقم (١٦٥٢). وينظر: صحيح ابن خزيمة (١٩٢٣)، وصحيح ابن حبان (٣٤٤٦).

النَّاسَ بِصِيامِهِ»، رواه أَبُو دَاوُدَ والحَاكمُ وقال: على شَرْطِ مُسْلِمِ(١).

ومَنْ رآهُ مُتيَقِّنًا رُؤيتَهُ وجَبَ عليه إِخْبارُ وُلاةِ الأَمُورِ بِذَلِك، وكَذَلِكَ مَنْ رَأَى هِلالَ شُوَّالٍ وَذِي الحِجَّة؛ لأَنَّه يترَتَّبُ على ذلك وَاجبُ الصَّوْمِ والفِطرِ والحَجِّ –ومَا لا يَتِمُّ الوَاجِبُ إلَّا به فهو وَاجبٌ –؛ وإِنْ رَآه وَحْدَه في مَكَانٍ بَعيدٍ لا يُمْكِنُهُ إِخْبَارُ وُلاةِ الأُمُورِ فإنَّه يَصومُ ويَسْعَى في إِيصالِ الخَبَرِ إلى وُلاةِ الأُمورِ بقَدْرِ مَا يَستطيعُ.

وإِذَا أُعْلِنَ ثُبُوتُ الشَّهْرِ مِن قِبَلِ الحُكُومَةِ بِالرَّادِيوِ أَوْ غَيرِهِ وَجَبَ العَملُ بِذَلِكَ فِي دُخولِ الشَّهرِ وخُروجهِ فِي رَمَضانَ أَو غَيرِهِ؛ لأنَّ إِعْلانَه مِن قِبَل الحُكُومَةِ حُجَّةٌ شرعيَّةٌ يَجِبُ العَمَلُ بها.

ولِذَلِك أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِلالًا أَن يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ مُعْلنًا ثُبُوتَ الشَّهرِ لِيَصُوموا حينَ ثَبَتَ عِندَه عَلَيْهِ دُخولُهُ (٢)، وجَعَلَ ذلكَ الإِعْلامَ مُلزِمًا لَهُم بالصِّيام.

وإذَا ثَبتَ دُخولُ الشَّهِرِ ثُبوتًا شَرْعيًّا فلَا عِبرةَ بِمَنازِلِ القَمَرِ؛ لأنَّ النبيَّ وإذَا رَأيتُمُ الهِلالَ فصُومُوا، عَلَيْ عَلَقَ الحَكْمَ برؤيةِ الهلالِ لَا بمنازلِهِ، فقالَ عَلَيْهِ: «إذَا رَأيتُمُ الهِلالَ فصُومُوا، وإذَا رأيتُمُوه فأفطِروا»، مُتَّفقٌ عَلَيه (٢)؛ وقال عَلَيْهِ: «إنْ شَهِدَ شاهدانِ مُسلهانِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، رقم (٢٣٤٢)، والحاكم (١/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص:٢٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص:٢٢).

فصُومُوا وأفطِروا»، رواه أحمدُ<sup>(۱)</sup>.

الأَمْرِ الثَّانِ: مَمَّا يُحكَمُ فيهِ بدُخولِ الشَّهرِ إكهالُ الشَّهرِ السَّابقِ قبلَهُ ثلاثينَ يومًا ولا يَنقُصَ عن يومًا؛ لأنَّ الشَّهرَ القَمَريَّ لا يُمكنُ أن يَزيدَ على ثَلاثينَ يومًا ولا يَنقُصَ عن تِسْعةٍ وعِشْرينَ يومًا، ورُبَّها يَتوالَى شَهْرانِ أو ثَلاثةُ إلى أربعةٍ: ثلاثينَ يومًا، أو شَهرانِ أو ثلاثةٌ إلى أربعةٍ: تِسعةً وعِشرينَ يومًا، لكنَّ الغالِبَ شهرٌ أو شَهرانِ كامِلةٌ والثَّالثُ ناقصٌ.

فَمَتَى تمَّ الشَّهِرُ السَابِقُ ثَلاثِينَ يُومًا حُكمَ شَرَعًا بِدُخولِ الشَّهِرِ الَّذي يَلِيهِ وإَنْ لَم يُرَ الهَلالُ؛ لقَولِ النبيِّ ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأَفْطِروا لرُؤيَته فإنْ غُمِّي عَليكُمْ الشَّهِرُ فَعُدُّوا ثَلاثِين»، رواهُ مسلمٌ (٢)؛ ورَواهُ البُخاريُّ بلفظِ: «فإنْ غُبِّي عَليكُم فأكْمِلوا عِدَّةَ شَعبانَ ثَلاثِينَ (٢). وفي صَحِيحِ ابنِ خُزَيْمةَ مِن حَديثِ عَليكُم فأكْمِلوا عِدَّةَ شَعبانَ ثَلاثِينَ (٢). وفي صَحِيحِ ابنِ خُزَيْمةَ مِن حَديثِ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: «كانَ النبيُّ ﷺ يَتحفَّظُ مِن شعبانَ مَا لا يَتحفَّظُ مِن غيره، ثُم يَصومُ لرُؤيةِ رَمضانَ فإنْ غُمَّ عَليه عَدَّ ثَلاثِينَ يَومًا ثُم صامَ (١)، أَن

<sup>(</sup>١) إسناده لا بأس به على اختلاف فيه، وله شاهد عند أبي داود والدارقطني وقال: هذا إسناده متصل صحيح. (المُؤلِّف).

أخرجه أحمد (٤/ ٣٢١)، وشاهده عند أبي داود: كتاب الصيام، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، رقم (٢٣٣٨)، والدارقطني (٢١٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم (١٠٨١)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا»، رقم (١٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن خزيمة (١٩١٠).

وأَخرجَهُ أَيضًا أبو داودَ والدَّارَقُطْنِيُّ وصحَّحَهُ(١).

وبِهَذِه الأحادِيثِ تَبيَّنَ أَنَّه لا يُصامُ رَمضانُ قَبل رُؤيَةِ هِلالهِ، فإنْ لم يُرَ الهلالُ أُكْمِلَ شَعبانُ ثلاثينَ يومًا؛ ولا يُصامُ يومُ الثَّلاثينَ منه، سواءٌ كانتِ الليلةُ صَحْوًا أَمْ غَيمًا؛ لقَول عَبَّارِ بْنِ ياسرٍ رضيَ اللهُ عَنه: «مَنْ صَامَ اليومَ الَّذي يُشَكُّ فِيه فقد عَصَى أَبَا القاسِمِ عَيَّا اللهُ أَبو داود والترمذيُّ والنَّسائيُّ (۱)، وذكرَهُ البُخاريُّ تَعْلِيقًا (۱).

اللَّهُمَّ وَفِقنا لاَتِباعِ الهُدَى، وجَنِّبنَا أسبَابَ الهَلَاكِ والشَّقاء، واجْعَلْ شَهْرَنَا هَدُا لَنَا شَهْرَ خَيْرٍ وبَرَكةٍ، وأَعِنَّا فيهِ عَلَى طَاعَتِكَ، وجَنِّبنا طُرُقَ مَعْصِيَتِكَ، واغْفِرْ هَذَا لَنَا شَهْرَ خَيْرٍ وبَرَكةٍ، وأَعِنَّا فيهِ عَلَى طَاعَتِكَ، وجَنِّبنا طُرُقَ مَعْصِيَتِكَ، واغْفِرْ لَنَا ولِوَالِدِينَا ولجَمِيعِ المُسلمينَ بِرَحْمَتِك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ، وصلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلَى نَبِينًا مُحْمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وأَصْحابِه والتَّابِعِينَ لِهُمْ بإِحْسانٍ إلى يَوْمِ الدِّين.

 $\blacksquare \diamondsuit \blacksquare \diamondsuit \blacksquare \diamondsuit \blacksquare$ 

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصيام، باب إذا أغمي الشهر، رقم (٢٣٢٥)، والدارقطني (٢١٤٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصيام، باب كراهية صوم يوم الشك، رقم (۲۳۳۱)، والترمذي: كتاب الصوم، باب كراهية صيام يوم الشك، رقم (۲۸٦)، والنسائي: كتاب الصيام، باب صيام يوم الشك، رقم (۲۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) علَّقه البخاري بصيغة الجزم: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا»، قبل حديث رقم (١٩٠٦).



#### المَجْلِسُ الرَّابِعُ

# فِي حُكْمِ قِيَامِ رَمَضَانَ



الحمدُ للهِ الَّذِي أَعانَ بِفَضْلِهِ الأَقْدامَ السَّالِكَة، وأَنْقَذَ برَحْمَتِهِ النَّفُوسَ الْمَالِكَة، ويَسَّرَ مَنْ شَاءَ لِلْيُسْرَى فَرَغِبَ فِي الآخِرَةِ؛ أَحْمَدُهُ عَلَى الأُمُورِ اللَّذِيذَةِ والشَّائِكَة، ويَسَّرَ مَنْ شَاءَ لِلْيُسْرَى فَرَغِبَ فِي الآخِرَةِ؛ أَحْمَدُهُ عَلَى الأَمُورِ اللَّذِيذَةِ والشَّهْرِ فَكُلُّ والشَّائِكَة، وأَشْهِدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ذُو العِزَّةِ والقَهْرِ فَكُلُّ النَّفُوسِ له ذليلةٌ عانِيَة، وأشهدُ أَنَّ محمَّدًا عَبدُهُ ورَسولُه القائمُ بأَمْرِ رَبِّه سِرًّا وعَلَى اللهُ عَلَيه وعَلَى صاحِبه أَبِي بَكْرٍ الَّذِي تُحَرِّضُ عَلَيه الفِرقَةُ الآفِكَة، وعَلَى عُمْرَ الَّذِي كُورِّضُ عَلَيه الفِرقَةُ الآفِكَة، وعَلَى عُمْرَ الَّذِي كَانَتْ نَفْسُه لنَفْسِهِ مَالِكَة، وعَلَى عُثمانَ مُنْفِقِ الأَمُوالِ المُتكاثِرَة، وعلى على على على مُمَرَ اللَّذِي كَانَتْ نَفْسُه لنَفْسِهِ مَالِكَة، وعَلَى عُثمانَ مُنْفِقِ الأَمُوالِ المُتكاثِرَة، وعلى على على على عُلَى عُمْرَ اللّذِي كَانَتْ نَفْسُه لنَفْسِهِ مَالِكَة، وعَلَى عُمْانَ مُنْفِقِ الأَموالِ المُتكاثِرَة، وعلى على على على على مُمْرَ اللّذِي كَانَتْ نَفْسُه لنَفْسِهِ مَالِكَة، وعَلَى عُمْانَ مُنْفِقِ الأَموالِ المُتكاثِرَة، وعلى على على مُقرّقِ الأَبْطالِ فِي الجُمُوعِ المُتكاثِفَة، وعَلَى بَقيّةِ الصَّحابةِ والتَّابِعِين لَمْمُ بالسَالِكَة، وسَلَّم تَسلياً.

إخواني: لقَدْ شَرَع اللهُ لعِبادِهِ العِباداتِ ونوَّعَها لهم؛ لِيَأْخُذُوا مِنْ كلِّ نوعٍ مِنْها بنَصيب، ولئَلَّا يَمَلُّوا مِنَ النَّوعِ الوَاحِدِ فيَتْركُوا العَمَل، فيَشْقَى الواحِدُ مِنْها ويَخِيب، وجَعَلَ مِنها فَرائضَ لا يجوزُ النَّقصُ فيها ولا الإِخْلال، ومِنها نَوَافلَ يَحصُلُ بِهَا زِيادةُ التَّقَرُّبِ إلى اللهِ والإكهال.

فَمِنْ ذَلِكَ الصَّلاةُ فَرَضَ اللهُ مِنها عَلَى عِبَادِهِ خَمْسَ صَلَواتٍ في اليَومِ واللَّيلةِ؛ خَمسًا في الفِعْلِ وخَمْسِينَ في المِيزانِ، وَنَدَبَ اللهُ إِلَى زِيَادَةِ التَّطَوُّعِ مِنَ الصَّلَوَاتِ تَكْمِيلًا لهٰذِهِ الفرائِضِ، وزِيَادةً في القُرْبَى إِلَيْهِ.

فمِنْ هذِه النَّوافِلُ الرَّوَاتِبُ التَّابِعةُ لِلصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَةِ؛ رَكْعتَانِ قبلَ صَلاةِ الفَجْرِ، وأَرْبَعُ رَكَعاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العِشَاءِ.

ومِنْهَا صَلاةُ اللَّيلِ التِي امْتَدَحَ اللهُ في كِتابِهِ القائِمِينَ بها؛ فقالَ سُبحانَه: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْكُمَا ﴾ [الفرقان:٤٦].

وقالَ: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ نَجُمُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ نَا اللَّهُ عَلَمُ نَقْسُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة:١٦-١٧].

وقالَ النبيُّ عَلَيْهِ: «أَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»، رواهُ مُسلمُ (۱)؛ وقال عَلَيْهِ: «أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلامَ، وأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وصِلُوا الأَرحَامَ، وقال عَلَيْهِ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَامٌ، تَدْخُلُوا الجَنَّة بسَلامٍ»، رواه التِّرمِذِيُّ وقال: حسَنُ صحيحٌ؛ وصحَّحَهُ الحَاكِمُ (۱).

ومِن صَلاةِ اللَّيلِ: الوترُ؛ أقلُّه رَكْعةٌ وأكثرهُ إحدَى عشرةَ ركعةً؛ فيُوتِرُ برَكْعةٍ مُفردةٍ؛ لقَوْلِ النبيِّ ﷺِ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ»، رواه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، رقم (١١٦٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرَّجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم (٢٤٨٥)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام الليل، رقم (١٣٣٤)، والحاكم (٣/ ١٣)، من حديث عبد الله بن سلَام رضي الله عنه.

أبو دَاودُ والنَّسائِيُّ (١).

ويُوتِرُ بثَلاثٍ؛ لقَول النبيِّ عَلَيْكِ: «مَنْ أحبَّ أَن يُوتِرَ بثلاثٍ فَلْيَفْعَلْ»، رواه أبو داودَ والنَّسائيُّ (٢).

فإنْ أَحَبَّ سَرَدَهَا بِسَلامٍ وَاحِدٍ؛ لِهَا رَوَى الطَّحَاوِيُّ؛ أَنَّ عُمرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أَوْتَرَ بثَلاثِ رَكَعاتٍ لَم يُسلِّمْ إلَّا في آخِرِهِنَّ<sup>(٢)</sup>.

وإِنْ أَحبَّ صلَّى رَكْعتَين وسَلَّم ثُم صلَّى الثَّالثة؛ لِمَا روَى البُخاريُّ عَن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عَنهما أنَّه كانَ يُسلَّمُ بَيْنَ الرَّكْعتَينِ والرَّكْعةِ في الوترِ حتَّى كانَ يَأْمُرُ ببَعْضِ حاجَتِهِ (1).

ويُوترُ بِخَمْسٍ فيَسْرُدُهَا جَمِيعًا، لا يَجْلِسُ ولا يُسلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهنَّ؛ لقَول النَّبِيِّ وَيُؤِد النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوترَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ»، رَواه أَبُو داودَ والنَّسائيُّ (٥).

وعَن عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنها قالَتْ: «كانَ النبيُّ عَلَيْهِ يُصلِّي مِنَ الليلِ ثَلاثَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب سجود القرآن، باب كم الوتر، رقم (۱٤۲۲)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بثلاث، رقم (۱۷۱۲)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح معاني الآثار (١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: أبواب الوتر، باب ما جاء في الوتر، رقم (٩٩١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود: كتاب سجود القرآن، باب كم الوتر، رقم (١٤٢٢)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بثلاث، رقم (١٧١٢)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه.

عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتَرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لا يَجْلسُ في شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا في آخِرِهِنَّ»، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ<sup>(۱)</sup>.

ويُوتِرُ بِسَبْعٍ فيَسْرُدُها كَالْخَمْسِ؛ لقَولِ أُمِّ سَلَمَةَ رضيَ اللهُ عَنها: «كانَ النبيُّ يَثِيَا يُوتِرُ بِسَبْعِ وبخَمْسٍ لا يَفْصلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلامٍ ولا كَلامٍ»، رواه أحمدُ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَهُ (٢).

ويُوتِرُ بتِسْعِ فيَسْرُدُها، لا يَجْلِسُ إلّا في الثّامنةِ، فيَقْرَأُ التَّشهُّدَ ويَدْعُو ثُمَّ يَقُومُ ولا يُسلِّمُ، فيُصلِّي التَّاسعةَ ويَتشهَّدُ ويَدْعُو ويُسلِّمُ؛ لِحِديثِ عائشةَ رضيَ اللهُ عَنها في وتْر رسُول اللهِ عَلَيْهِ قالَتْ: «كانَ يُصلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إلّا فِي التَّامِنَةِ، فيَذْكُرُ اللهَ ويَحْمَدُهُ ويَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ ولا يُسلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فيُصلِّي التَّاسِعةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنهَضُ ولا يُسلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فيصلِّي التَّاسِعةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا» الحديث، رواهُ أحمدُ ومُسلمٌ (٢).

ويُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ فإِنْ أَحَبَّ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ؛ لَحَدِيثِ عَائِشةَ رضيَ اللهُ عَنها قالَتْ: «كانَ النبيُّ ﷺ يُصلِّي مَا بَيْنَ أَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب كيف كان صلاة النبي ﷺ، وكم كان النبي ﷺ يصلي من الليل، رقم (۱۱٤۰)، ومسلم: كتاب الصيام، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل، رقم (۷۳۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٠)، والنسائي: كتاب الصيام، باب كيف الوتر بخمس، رقم (١٧١٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسُّنة فيها، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، رقم (١١٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه أحمد (٦/ ٥٣)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، رقم (٧٤٦).

يَفرَغَ مَنْ صَلاةِ العِشَاءِ إِلَى الفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ويُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ» الحديث، رواهُ الجَهَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ<sup>(۱)</sup>.

وإِنْ أَحَبَّ صَلَّى أَرْبَعًا ثُمَّ أَرْبَعًا ثُمَّ ثَلَاثًا؛ لِحَدِيثِ عَائِشةَ رضيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: «كَانَ النبيُّ وَ اللهُ عَنْ عُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ قَالَتْ: «كَانَ النبيُّ وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثلاثًا»، مُتَّفَقُ عَلَيهِ (٢). يُصَلِّي أَرْبَعًا فلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثلاثًا»، مُتَّفَقُ عَلَيهِ (٢).

وسَرْدُ الحَمْسِ والسَّبْعِ وَالتِّسْعِ إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَوْ بِجَهَاعَةٍ عَصُورِينَ اخْتَارُوا ذَلِكَ؛ أَمَّا المَسَاجِدُ العَامَّةُ فالأَوْلَى لِلإِمَامِ أَنْ يُسَلِّمَ فِي كُلِّ مَصُورِينَ اخْتَارُوا ذَلِكَ؛ أَمَّا المَسَاجِدُ العَامَّةُ فالأَوْلَى لِلإِمَامِ أَنْ يُسَلِّمَ فِي كُلِّ مَصُورِينَ اخْتَارُوا ذَلِكَ أَيْسَرُ لَهُمْ؛ وقَدْ قالَ رَكْعَتَيْنِ؛ لِئَلَّا يَشُقُ عَلَى النَّاسِ ويُرْبِكَ نِيَّاتِهِمْ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَيْسَرُ لَهُمْ؛ وقَدْ قالَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: أبواب الوتر، باب ما جاء في الوتر، رقم (۹۹٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل، رقم (۷۳٦)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب في صلاة الليل، رقم (۱۳۳۱)، والنسائي: كتاب الأذان، باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، رقم (٦٨٥)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في كم يصلى بالليل، رقم (١٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) يحتمل أن تكون الأربع بتسليم واحد وهو ظاهر اللفظ، ويحتمل أن تكون بتسليم من كل صلاة ركعتين، لكنه إذا صلى أربعًا فصَل ثم صلى أربعًا كذلك. وهذا هو الموافق لقوله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى». ولحديث عائشة المذكور قبله حيث بينت أنه يسلم بين كل ركعتين. (المُؤلِّف).

قوله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى» أخرجه البخاري: أبواب الوتر، باب ما جاء في الوتر، رقم (٩٤٠)، من حميلة الليل مثنى، رقم (٧٤٩)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب قيام النبي ﷺ بالليل في رمضان وغيره، رقم (١١٤٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل، رقم (٧٣٨).

النبيُّ عَلَيْهُ: «أَيُّكُمْ أُمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ» (١)، وفِي لَفْظٍ: «فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ يَشَاءُ» (١)، وَلِأَنَّهُ لَم يُنقَلُ أَنَّ الخَاجَةِ فَالنَّيَ عَلَيْهِ أَوْتَرَ بِأَصْحَابِهِ بِهَذِهِ الكَيْفِيَّةِ، وَإِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاتِهِ وَحْدَهُ. النَّبِي عَلَيْهِ أَوْتَرَ بِأَصْحَابِهِ بِهَذِهِ الكَيْفِيَّةِ، وَإِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاتِهِ وَحْدَهُ.

وَصَلاةُ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ لَهَا فَضِيلةٌ ومَزِيَّةٌ عَلَى غَيْرِهَا؛ لِقَوْلِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيه (٢).

ومَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿إِيمَانًا ﴾ أَيْ: إِيمَانًا باللهِ تَعَالَى وبِهَا أَعَدَّه مِنَ الثَّوَابِ لِلقَائِمينَ، ومَعنى قَولِه: ﴿احْتِسَابًا ﴾ أَي: طَلَبًا لِثَوابِ اللهِ تَعَالَى، لـم يَحْمِلْهُ على ذَلِك رِياءٌ ولَا شُمْعَةٌ وَلَا طَلَبُ مَالٍ ولَا جَاهٍ.

وَقِيامُ رَمَضانَ شَامِلٌ لِلصَّلاةِ فِي أُوِّلِ اللَّيلِ وآخِرِهِ؛ وعَلَى هذَا فالتَّرَاوِيحُ مِنْ قِيامِ رَمَضانَ: فَيَنْبَغِي الجِرْصُ عَلَيها والاعْتِنَاءُ بِهَا وَاحْتِسَابُ الأَجْرِ وَالثَّوابِ مِنَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا؛ وَمَا هِيَ إِلَّا لَيَالٍ مَعْدُودةٌ يَنْتَهِزُهَا المُؤْمِنُ العَاقِلُ قَبْلَ فَوَاتِها!

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم (۲۱ه)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، رقم (٤٦٦)، من حديث أبي مسعود رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رقم (٧٠٣)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، رقم (٤٦٧)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه البخاري: كتاب الإيهان، باب تطوع قيام رمضان، رقم (٣٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٥٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله

وإنَّمَا شُمِّيَت تَرَاوِيحَ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُطِيلُونَهَا جِدًّا، فَكُلَّمَا صَلَّوا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اسْتَرَاحُوا قَلِيلًا.

وكانَ النّبِيُّ عَلَيْهُ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الجَمَاعَةَ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ فِي المُسْجِدِ، ثُمَّ تَرَكَهَا خَوْفًا مِنْ أَنْ تُفْرَضَ عَلَى أُمَّتِهِ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنها أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ صلَّى فِي المسجدِ ذات ليلةٍ وصلَّى بصلاتِهِ ناسٌ ثُمَّ صلَّى مِنَ القَابلةِ وَكُثُرَ الناسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رسُولُ اللهُ وَكُثُرَ الناسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رسُولُ اللهُ وَكَثُرَ الناسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ وَكُثُو اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ مَنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ وَمَضَانَ (١).

وعن أبي ذَرِّ رضي اللهُ عَنه قالَ: صُمْنَا مَعَ النبيَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى بَقِي سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، ثُمَّ قَامَ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، ثُمَّ قَامَ بِنَا فِي الخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ -أَيْ: نِصْفُهُ - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ نَفَلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِه؟ فَقَالَ عَلَيْهِ: "إنَّه مَنْ قَامَ مَعَ الإِمامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَوْ نَفَلْلَتَا بَقِيَّةً لَيْلَتِنَا هَذِه؟ فَقَالَ عَيَّا السُّنَنِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب تحريض النبي ﷺ على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب، رقم (۱۱۲۹)؛ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (۷۲۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب في قيام شهر رمضان، رقم (۱۳۷٥)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (۸۰٦)، والنسائي: كتاب صفة الصلاة، باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، رقم (۱۳٦٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (۱۳۲۷)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

وَالْوَثْرِ مَعَهَا؛ فَقِيلَ: إِحْدَى وأَرْبَعُونَ رَكْعَةً، وقِيلَ: تِسْعٌ وثَلاثُونَ، وقِيلَ: تِسْعٌ عَشْرَةَ، وقِيلَ: ثَلاثَ عَشْرَةَ، وقِيلَ: ثَلاثَ عَشْرَةَ، وقِيلَ: ثَلاثَ عَشْرَةَ، وقِيلَ: أَلاثَ عَشْرَةَ، وقِيلَ: إَحْدَى عَشْرَةَ، وقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

وأَرْجَحُ هَذِه الأَقْوَالِ أَنَّا إِحدَى عَشرَةَ أَو ثَلاثَ عَشْرةَ؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَةَ رضي اللهُ عَنْها أَنَّهَا سُئِلَتْ كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ النبيِّ عَلَيْ فِي رَمَضَانَ؟ فقالَتْ: «مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً» (۱۱)، وعن اللهُ عنها قال: «كانتْ صلاةُ النبيِّ عَلَيْ ثلاثَ عَشرَةَ رَكْعَةً» يَعْنِي: مِنَ اللَّيْلِ، رَوَاهُ البُخاريُّ (۱۲)؛ وفي المُوطَّا عَنِ السَّائِ بْنِ يَزِيدَ رضي اللهُ عَنْه أَبِي بْنِ يَزِيدَ رضي اللهُ عَنْه أَبِي اللهُ عَنْه أَبِي بْنَ كَعْبٍ وَتَمْيًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسَ بِإِحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً» (۱۲).

وكانَ السَّلَفُ الصَّالَحُ يُطِيلُونَهَا جِدَّا، فَفِي حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رضي اللهُ عَنه قالَ: «كانَ القارِئُ يَقْرَأُ بالمِئِينَ -يعني: بمِئاتِ الآيَاتِ- حَتَّى كُنَّا رضيَ اللهُ عَنه قالَ: «كانَ القارِئُ يَقْرَأُ بالمِئِينَ -يعني: بمِئاتِ الآيَاتِ- حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى العِصِيِّ مِنْ طُولِ القِيامِ»، وهَذَا خِلافُ مَا كانَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ نَعْتَمِدُ عَلَى العِصِيِّ مِنْ طُولِ القِيامِ»، وهَذَا خِلافُ مَا كانَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قيام النبي ﷺ بالليل في رمضان وغيره، رقم (١١٤٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل، رقم (٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب كيف كان صلاة النبي ﷺ وكم كان النبي ﷺ يصلي من الليل، رقم (١١٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد. (المُؤلِّف). ينظر: الموطأ (٢٥١).

اليَوْمَ، حَيْثُ يُصَلُّونَ التَّرَاوِيحَ بِسُرْعَةٍ عَظِيمَةٍ لَا يَأْتُونَ فِيهَا بِوَاجِبِ الْمُدُوءِ والطُّمَأْنِينَةِ، الَّتِي هِيَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهَا، فيُخِلُّونَ مِنْ الضُّعَفَاءِ وَالمَرْضَى وَكِبَارِ السِّنِّ، فَيَجْنُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَيَجْنُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ، وقَدْ ذَكَرَ العُلَهَاءُ رَحِمَهُم اللهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلإِمامِ أَنْ يُسْرِعَ سُرْعَةً تَمْنَعُهُمْ فِعْلَ مَا يُسَنَّ، فَكَيْفَ بِسُرْعَةٍ تَمْنَعُهُمْ فِعْلَ مَا يَجِبُ، نَسَأَلُ اللهَ السَّلامة !

ولَا يَنْبغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَن صَلاةِ التَّراويحِ، لِينالَ ثَوابَها وأَجْرَها، ولَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَنْتَهِيَ الإِمامُ مِنها وَمِنَ الوِتْرِ؛ لِيَحْصُلَ لَهُ أَجْرُ قِيامِ اللَّيْلِ كُلِّهِ.

وَيُجُوزُ للنَّسَاءِ حُضورُ التَّرَاوِيحِ فِي الْمَسَاجِدِ إِذَا أُمِنَتِ الفِتْنَةُ مِنْهُنَّ وَبِهِنَّ؛ لَقُولِ النبيِّ عَيَلِيَّةِ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ» (١)؛ ولأَنَّ هَذَا مِنْ عَمَلِ السَّلَفِ الصَّالِحِ رضي اللهُ عَنْهم، لَكِنْ يَجُبُ أَنْ تَأْتِيَ مُتَسَتِّرَةً مُتَحَجِّبةً غَيرَ مُتَبَرِّجَةٍ وَلَا رَافِعَةٍ صَوْتًا وَلَا مُبْدِيَةٍ زِينَةً؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَبُدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا مُتَطَيِّبةٍ ولَا رَافِعَةٍ صَوْتًا وَلَا مُبْدِيَةٍ زِينَةً؛ لقوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِنْ السَّمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهَا فَلَا يُمْكِنُ إِخْفَاقُهُ، وَهُو اللهُ اللهِ العَبَاءَةُ وَنَحُوهُما؛ ولأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ لَمَ النِّسَاءَ بِالحُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ الْجِلْبَابُ والعَبَاءَةُ وَنَحُوهُما؛ ولأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ لَمَا أَمَرَ النِّسَاءَ بِالحُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ الْجِلْبَابُ والعَبَاءَةُ وَنَحُوهُما؛ ولأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ لَمَا أَمَرَ النِّسَاءَ بِالحُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ العِيدِ قَالَتْ أَمُّ عَطِيَّةً رضِيَ اللهُ عنها: يَا رَسُولَ اللهِ! إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا يَوْمَ العِيدِ قَالَتْ أَمُّ عَطِيَّةً رضيَ اللهُ عنها: يَا رَسُولَ اللهِ! إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا يَوْلَا الْعَيدِ قَالَتْ أَمْ عَطِيَةً رضيَ اللهُ عنها: يَا رَسُولَ اللهِ! إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا

<sup>(</sup>١) متفق عليه. (المُؤلُّف).

أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، رقم (٩٠٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، رقم (٤٤٢) عن ابن عمر رضي الله عنهها.

جِلْبَابٌ؟! قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

والسُّنَّةُ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَتَأَخَّرْنَ عَنِ الرِّجَالِ وَيُبعِدْنَ عَنْهُمْ وَيَبْدَأْنَ بِالصَّفَ الْمُوَخِّرِ فَالْمُوَخِّرِ عَكْسَ الرِّجَالِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْكِ الْخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُها»، رواهُ مُسلمٌ (٢).

ويَنْصَرِفْنَ مِنَ المُسْجِدِ فَوْرَ تَسْلِيمِ الإِمامِ، ولَا يَتَأَخَّرْنَ إِلَّا لِعُذْرٍ؛ لِجَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: «كانَ النبيُّ عَلَيْ إِذَا سَلَّم قَامَ النِّساءُ حِينَ يَقْضِي أُمِّ سَلَمَةُ رضيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: «كانَ النبيُّ عَلَيْ إِذَا سَلَّم قَامَ النِّساءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَهُو يَمْكُثُ فِي مَقامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ»، قالَتْ: نُرَى -واللهُ أعلمُ- أنَّ تَسْلِيمَهُ وَهُو يَمْكُثُ فِي مَقامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ»، قالَتْ: نُرَى -واللهُ أعلمُ- أنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ. رَواهُ البُخَارِيُّ (").

اللَّهُمَّ وَفَقْنا لَمَا وَفَقْتَ القومَ، واغْفِرْ لَنَا ولِوَالِدِينا ولجَميعِ الْمُسلمِينَ، بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّم علَى نَبيِّنَا محمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحْبهِ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العيدين باب: إذا لم يكن لها جلباب في العيد، رقم (۹۸۰)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال برقم: (۸۹۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم (٤٤٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب التسليم، رقم (٨٣٧).



#### المَجْلِسُ الخَامِسُ

# فِي فَضْلِ تِلاوَةِ القُرْآنِ وَأَنْوَاعِهَا



الحَمدُ للهِ الدَّاعِي إِلَى بَابِه، المُوفِّقِ مَنْ شَاءَ لِصَوَابِه، أَنْعَمَ بِإِنْزَالِ كِتَابِه، يَشْتَمِلُ عَلَى مُحُكَمٍ وَمُتَشَابِه، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وَأُمَّا الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ فيقُولُون: آمَنَّا بِه، أَحُدُه عَلَى الهُدَى وَتَيْسِيرِ أَسْبَابِه.

وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً أَرْجُو بِهَا النَّجَاةَ مِنْ عِقَابِه، وأَشْهَدُ أَنْ محمَّدًا عَبدُهُ ورَسُولُه أَكْمَلُ النَّاسِ عَمَلًا في ذَهابِهِ وَإِيَابِه، صَلَّى اللهُ عَلَيه وعَلَى صاحِبِه أَبِي بَكْرٍ أَفْضَلِ أَصْحَابِه، وعَلَى عُمَرَ الَّذِي أَعَزَّ اللهُ بهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وعَلَى صاحِبِه أَبِي بَكْرٍ أَفْضَلِ أَصْحَابِه، وعَلَى عُمَرَ الَّذِي أَعَزَّ اللهُ بهِ الدِّينَ واسْتَقَامَتِ الدُّنيا بهِ، وعَلَى عُثهانَ شَهيدِ دارِهِ ومِحْرَابِه، وعَلَى عَلِيً اللهِ فَاصْحَابِهِ ومَنْ كَانَ المُنْهُورِ بِحَلِّ المُشْكِلِ مِنَ العُلُومِ وَكَشْفِ نِقَابِه، وَعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ ومَنْ كَانَ المُنْهُورِ بِحَلِّ المُشْكِلِ مِنَ العُلُومِ وَكَشْفِ نِقَابِه، وَعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ ومَنْ كَانَ أَوْلَى بِه، وسَلَّمَ تَسْلِيعًا.

إِخْوَانِي: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنَابَ ٱللّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ بِجَارَةً لَن تَبُورَ اللهَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ بِجَارَةً لَن تَبُورَ اللهَ لِيُوفِينَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ, غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ ليُوفِينَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ, غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاط:٢٩-٢٠].

تِلاوةُ كَتَابِ اللهِ تَعَالَى عَلَى نَوْعَيْنِ: تِلاوةٌ حُكْمِيَّةٌ وَهِيَ تَصْدِيقُ أَخْبَارِهِ وتَنْفِيذُ أَحْكَامِهِ بِفِعْلِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ؛ وسيأتي الكلامُ عليها في مجلسٍ

آخرَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى (١).

والنَّوْعُ الثَّانِي: تِلَاوَةٌ لَفْظِيَّةٌ، وَهِي قِرَاءَتُهُ، وقَدْ جَاءَتِ النَّصُوصُ الكَثِيرَةُ فِي فَضْلِهَا؛ إمَّا فِي جَمِيعِ القُرْآنِ، وإمَّا فِي سُورِ أَوْ آيَاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْهُ؛ ففِي صَحِيحِ البُخارِيِّ عَن عُثَانَ بنِ عَفَّانَ رضيَ اللهُ عَنه أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «خَيرُكُم مَنْ تَعَلَّمَ البُخارِيِّ عَن عُلْمَ اللهُ عَنها أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «المُرَكُم مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وعَلَّمَه» (٢)، وفي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنها أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «المَاهِرُ بِالقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، والَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُو عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ» (٢)؛ والأَجْرَانِ: أَحَدُهُمَا عَلَى التِّلاوَةِ، وَالثَّانِي عَلَى مَشَقَّتِها عَلَى القَارِئِ.

وفي الصَّحِيحَيْنِ أَيضًا عَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضيَ اللهُ عَنه أَنَّ النَّبِي وَعَنْهُ اللَّوْرِيِّ اللَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ الأَثْرُجَّةِ رِيحُها طَيِّبٌ وطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُو "')؛ وفي صَحِيحِ مُسلم عَن أَبِي أَمَامة رضي الله عَنْهُ أَنَّ النبيَّ عَلَيْ قَالَ: «اقْرَؤُوا القُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ» (٥)، وفي صَحيحِ مُسلم «اقْرَؤُوا القُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ» (٥)، وفي صَحيحِ مُسلم

<sup>(</sup>١) يُنظر: المجلس الثاني عشر (ص:٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، (٥٠٢٧) من حديث عثمان رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، تفسير سورة عبس، رقم (٤٩٣٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه، رقم (٧٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب فضل القرآن على سائر الكلام، رقم (٥٠٢٠)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة حافظ القرآن، رقم (٧٩٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب قراءة القرآن وسورة البقرة، رقم (٨٠٤).

أَيضًا عَنْ عُقبةَ بْنِ عَامِرٍ رضيَ اللهُ عَنه أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «أَفَلَا يَغْدُوا أَحَدُكُمْ إِلَى الشَّ المُسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ أَوْ فَيَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عزَّ وجلَّ خَيرٌ لهُ مِنْ ناقَتَيْنِ، وثَلاثُ خَيرٌ لهُ مِن ثَلَاثٍ، وأَرْبعٌ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبلِ "(۱).

وفي صَحيحِ مُسلمِ أيضًا عَن أَبِي هُريرةَ رضيَ اللهُ عَنه أَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم إللَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمُ اللَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللهُ فِيمَنْ إلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمُ اللَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللهُ فِيمَنْ عِندَهُ (٢)، وقالَ عَلَيْهِ: «لَا يَقُلُ أَحْدُكُم نَسِيتُ آيةً كَيْتَ الإِبلِ فِي عُقُلِها»، مُتَّفَقٌ عَليهِ (٣)، وقال عَلَيْهِ: «لَا يَقُلْ أَحْدُكُم نَسِيتُ آيةً كَيْتَ الإِبلِ فِي عُقُلِها»، مُتَّفَقٌ عَليهِ (٣)، وقال عَلَيْهِ: «لَا يَقُلْ أَحْدُكُم نَسِيتُ آيةً كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُو نُسِيتُ آيةً مُسلمٌ (٠). وذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: (نَسيتُ) قَدْ يُشْعِرُ بِعَدَمِ اللّٰبَالاةِ بِهَا حَفَظَ مِنَ القُرْآنِ حَتَّى نَسِيَهُ.

وعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضيَ اللهُ عَنه أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا؛ لَا أَقُولُ: ﴿الْمَ ﴾ حَرْفٌ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه، رقم (۸۰۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده رقم (٥٠٣٣)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأمر بتعهد القرآن، رقم (٧٩١)، من حديث أبي موسى رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرَجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأمر بتعهد القرآن، رقم (٧٩٠)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ»، رَواهُ التَّرْمِذِيُّ (١).

وعَنْه رضيَ اللهُ عنه أَيضًا أَنَّه ﷺ قَالَ: "إِنَّ هَذَا القُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللهِ فَاقْبَلُوا مَأْدُبَتَهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ، إِنَّ هَذَا القُرْآنَ حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، والنُّورُ المُبِينُ، والشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةٌ لَمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ وَنَجَاةٌ لَمِنْ اتَّبَعَهُ، لَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبُ، ولَا يَعْوَجُ فَيُقَوَّمُ، ولَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، ولَا يَخْلَقُ مِن كَثْرَةِ التَّرْدَادِ، اتْلُوهُ فَإِنَّ اللهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، ولَا يَخْلَقُ مِن كَثْرَةِ التَّرْدَادِ، اتْلُوهُ فَإِنَّ اللهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى وَلَا يَخْدُنُ اللهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى يَلَاوِتِهِ كُلَّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ؛ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: ﴿الْمَ ﴾ حَرْفٌ، ولَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، ولَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، ولَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، ولَكِنْ أَلِفٌ مَرْفٌ، ولَكِنْ أَلِفٌ اللهَ عَرْفٌ، ومِيمٌ حَرْفٌ»، رَواهُ الحَاكِمُ (٢).

إِخْوَانِي: هَذِه فَضَائِلُ قِرَاءَةِ القُرْآنِ، وهَذَا أَجْرُهُ لَمَنِ احْتَسَبَ الأَجْرَ مِنَ اللهِ وَالرِّضُوَانِ، أُجُورٌ كَبِيرةٌ لِأَعْمَالٍ يَسِيرَةٍ، فَالمَغْبُونُ مَنْ فَرَّطَ فِيهِ، والخَاسِرُ مَنْ فَاتَهُ الرِّبْحُ حِينَ لَا يُمْكِنُ تَلَافِيهِ، وهَذِه الفَضَائِلُ شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ القُرْآنِ.

وقَدْ وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِفَضَائِلِ سُورٍ مُعَيَّنَةٍ نُخَصَّصَةٍ:

فَمِنْ تِلْكَ السُّورِ سُورَةُ الفَاتِحَةِ؛ ففِي صَحِيحِ البُخارِيِّ عَن أَبِي سَعيدِ بنِ الْمُعلَّى رضيَ اللهُ عَنه أَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قَالَ لَه: «لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ: ﴿ لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظِمُ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ: ﴿ لَكُمَنَّكَ أَعْظِمُ الذِي أُوتِيتُهُ ﴾؛ هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الذِي أُوتِيتُهُ ﴾ أَلْحَمَدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾؛ هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الذِي أُوتِيتُهُ ﴾ (٢)،

<sup>(</sup>١) قال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد صححه بعض المتأخرين موقوفًا على عبدالله. (المُؤلِّف).

أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن، باب فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من الأجر، رقم (٢٩١٠).

<sup>(</sup>٢) المستدرك (١/٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِلسَّوِ اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾، رقم (٤٦٤٧).

ومِن أَجْلِ فَضِيلَتِها كَانَتْ قِرَاءَتُها رُكْنًا فِي الصَّلاةِ، لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَّا بِهَا، قالَ النبيُّ عَلِيهِ (۱). النبيُّ عَلِيهِ (۱). النبيُّ عَلِيهِ (۱).

وعَن أَبِي هُرِيرةَ رضيَ اللهُ عنه قالَ: قالَ رَسولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمُ عَلِيهِ اللهِ عَلِيهِ الكَتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ» يَقُولُهَا ثَلَاثًا، فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَة: إنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ؟! فقالَ: اقْرَأْ بِها فِي نَفْسِكَ؛ الحديثَ، رَواهُ مُسلِمٌ (٢).

ومِنَ السُّورِ المُعَيَّنَةِ: سُورَةُ البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ؛ قالَ النبيُّ ﷺ: «اقْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: البَقَرَةَ وَآلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ الزَّهْرَاوَيْنِ: البَقَرَةَ وَآلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ؛ ثُحَاجًانِ عَن أَصْحَابِهِما، اقْرَؤُوا سُورَةَ البَقَرَةِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ؛ ثُحَاجًانِ عَن أَصْحَابِهِما، اقْرَؤُوا سُورَةَ البَقَرَةِ فَإِنَّ مَنْ طَيْرٍ صَوَافَّ؛ ثُحَاجًانِ عَن أَصْحَابِهِما، اقْرَؤُوا سُورَةَ البَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا البَطَلَةُ»؛ يعني: السَّحَرَةُ، رواهُ مُسْلِمٌ (٢).

وعَن أَبِي هُرَيْرةَ رضيَ اللهُ عَنْه أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: ﴿إِنَّ البَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ لَا يَدْخُلُه الشَّيْطَانُ﴾، رواهُ مُسْلِمٌ (١)؛ وذلِكَ لأنَّ فِيها آيةَ الكُرْسِيِّ، وقد صَحَّ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ مَن قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ لَـمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تَعالَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، رقم (٧٥٦)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٤)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضّل قراءة القرآن وسورة البقرة، رقم (٨٠٤)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم بمعناه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته،
 رقم (٧٨٠).

حَافِظٌ ولَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ (١).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضيَ اللهُ عَنهما أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ -وهُوَ عِندَ النبيِّ عَلَيْهِ -: هذا بابٌ قَدْ فُتِحَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُّ، قَالَ: فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ فَأَتَى النبيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: «أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ قَدْ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الكِتَابِ النَّبِيِّ عَقَالَ: «أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ قَدْ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ البَقَرةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُوتِيتَهُ»، رَواهُ مُسلمٌ (٢).

ومِنَ الشُّورِ المُعَيَّنَةِ فِي الفَضِيلَةِ: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَكُ ﴾؛ ففِي صَحيحِ البُخارِيِّ عَن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قالَ فِيهَا: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ ﴾ ولَيْسَ مَعْنَى كَوْنِها تَعْدِلُهُ فِي الفَضِيلَةِ أَنَّها تُجْزِئُ عَنْهُ ؛ لِذَلِكَ لَوْ قَرَأَهَا فِي الصَّلَاةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَـمْ تُجْزِئُهُ عَنِ الفَاتِحَةِ.

وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ مُعَادِلًا لِغَيْرِهِ فِي الفَضِيلَةِ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي اللهُ عَنه أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ قَالَ: لا مَنْ قَالَ: لا أَنْ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللُّكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، عَشْرَ مرَّاتٍ؛ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةً أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ (أَ)، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَرْبَعُ رِقَابٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٧٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، رقم (۸۰٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب فضل ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾، رقم (١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب فضل التهليل، رقم (٦٤٠٤)، ومسلم: كتاب الذر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم (٢٦٩٣).

كَفَّارَةَ فَقَالَ هِذَا الذِّكْرَ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ هَذِهِ الرِّقَابِ وَإِنْ كَانَ يُعَادِهُا فِي الفَضِيلَةِ.

فَاجْتَهِدُوا -إِخْوَانِي- فِي كَثْرَةِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ الْمُبَارَكِ لَا سِيّما فِي هَذَا الشَّهْرِ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ، فَإِنَّ لِكَثْرَةِ القِرَاءَةِ فِيهِ مَزِيَّةً خَاصَّةً؛ كَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُعَارِضُ النَّبِيَ عَلَيْهِ القُرآنَ فِي رَمَضَانَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي تُوفِي فِيهِ عَارَضَهُ مَرَّتَيْنِ تَأْكِيدًا وَتَثْبِيتًا.

وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ رضيَ اللهُ عَنهم يُكْثِرُونَ مِنْ تِلَاوَةِ القُرْآنِ فِي رَمَضَانَ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا؛ كَانَ الزُّهْرِيُّ رحَهُ اللهُ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ تِلَاوَةُ القُرْآنِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ (")؛ وكَانَ مَالِكٌ رحَمَهُ اللهُ إِذَا دَخلَ رَمَضَانُ تَرَكَ هُو تِلَاوَةُ القُرْآنِ مِنَ المُصْحَفِ (")؛ وكَانَ مَالِكٌ رحَمَهُ اللهُ إِذَا دَخلَ رَمَضَانُ تَرَكَ قَرَاءَةَ الْقُرْآنِ مِنَ المُصْحَفِ (")؛ وكَانَ قَرَاءَةِ القُرْآنِ مِنَ المُصْحَفِ (")؛ وكَانَ قَتَادَةُ رحمَهُ اللهُ يَخْتِمُ القُرْآنَ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ دَائِمًا، وَفِي رَمَضَانَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ، وَفِي وَمَضَانَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ، وَفِي رَمَضَانَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ، وَفِي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة المعوذتين، رقم (٨١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب الاستعاذة، رقم (٥٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (٦/ ١١٠)، لطائف المعارف (ص:٣١٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: لطائف المعارف (ص:٣١٨).

العَشْرِ الأَخِيرِ مِنْهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ (١)؛ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ النَخَعِيُّ رَحْمُهُ اللهُ يَخْتِمُ القُرْآنَ فِي رَمَحُهُ اللهُ يَخْتِمُ القُرْآنَ فِي رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَتَيْنِ (٢)؛ وَكَانَ الأَسْوَدُ رَمَحُهُ اللهُ يَقْرَأُ القُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَتَيْنِ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ (٣).

فَاقْتَدُوا -رَحِمَكُمُ اللهُ- بِهَوُلَاءِ الأَخْيَارِ، وَاتَّبِعُوا طَرِيقَهُمْ تَلْحَقُوا بِالبَرَرَةِ الأَطْهَارِ، وَاغْتَنِمُوا سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بِهَا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى العَزِيزِ الغَفَّارِ، فَإِنَّ الأَطْهَارِ، وَعَانَتُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بِهَا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى العَزِيزِ الغَفَّارِ، فَإِنَّ الأَعْمَارِ تُطْوَى سَرِيعًا، وَالأَوْقَاتَ تَمْضِي جَمِيعًا، وَكَأَنَّهَا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا تِلَاوَةَ كِتَابِكَ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا، وَاهْدِنَا بِهِ سُبُلَ السَّلَامِ، وَأَخْرِجْنَا بِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لَنَا لَا عَلَيْنَا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. العَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ ارْفَعْ لَنَا بِهِ الدَّرَجَاتِ، وَأَنْقِذْنَا بِهِ مِنَ الدَّرَكَاتِ، وَكَفِّرْ عَنَّا بِهِ السَّيِّئَاتِ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>١) ينظر: لطائف المعارف (ص:١٨٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: لطائف المعارف (ص:٣١٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: لطائف المعارف (ص:٣١٨).



#### المَجَلِسُ السَّادِسُ

# فِي أَقْسَامِ النَّاسِ فِي الصِّيَامِ



الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَتْقَنَ بِحِكْمَتِهِ مَا فَطَرَ وَبَنَى، وَشَرَعَ الشَّرَائِعَ رَحْمَةً وَحِكْمَةً طَرِيقًا وَسُنَنًا، وَأَمَرَنَا بِطَاعَتِهِ لَا لِحَاجَتِهِ بَلْ لَنَا، يَغْفِرُ الذُّنُوبَ لِكُلِّ مَنْ تَابَ إِلَى طَرِيقًا وَسُنَنًا، وَأَمَرَنَا بِطَاعَتِهِ لَا لِحَاجَتِهِ بَلْ لَنَا، يَغْفِرُ الذُّنُوبَ لِكُلِّ مَنْ تَابَ إِلَى رَبِّهِ وَدَنَا، ويُجْزِلُ العَطَايَا لِمَنْ كَانَ مُحْسِنا؛ ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ مُسُلِنًا ﴾ [العنكبوت:٦٩]، أَحْمَدُهُ عَلَى فَضَائِلِهِ سِرًّا وَعَلَنا.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً أَرْجُو بِهَا الفَوْزَ بِدَارِ النَّعِيمِ وَالْهَنَا، وأَشْهِدُ أَنَّ محمدًا عبدُهُ ورَسولُهُ الَّذِي رَفَعَه فَوْقَ السَّمَواتِ فَدَنَا، صلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى صَاحِبِه أَبِي بَكْرٍ القَائِمِ بِالعِبَادَةِ رَاضِيًا بِالعَنَا، الَّذِي شَرَّ فَهُ اللهُ بِقَوْلِهِ: ﴿إِذْ يَتَقُولُ لِصَحِبِهِ لَا يَحْدَزَنْ إِنَ اللهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ١٠]، وعَلَى عُمْرَ المُجِدِّ فِي ظُهُورِ الإِسْلَامِ فَهَا ضَعُفَ وَلَا وَنَى، وَعَلَى عُثْهَانَ الَّذِي رَضِيَ عُمْرَ المُجِدِّ فِي ظُهُورِ الإِسْلَامِ فَهَا ضَعُفَ وَلَا وَنَى، وَعَلَى عُثْمَانَ الَّذِي رَضِيَ بِالْقَدَرِ وَقَدْ حَلَّ فِي الفِنَاءِ الفَنَا، وَعَلَى عَلِيٍّ القَرِيبِ فِي النَّسَبِ وَقَدْ نَالَ المُنَى، وَعَلَى صَائِرِ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الكِرَامِ الأُمَنَاء، وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

إِخْوَانِي: سَبَقَ فِي المَجْلِسِ الثَّالِثِ أَنَّ فَرْضَ الصِّيَامِ كَانَ فِي أُوَّلِ الأَمْرِ عَلَى مَرْ حَلَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَقَرَّتْ أَحْكَامُ الصِّيَامِ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهَا أَقْسَامًا عَشْرَةً:

#### القِسْمُ الأَوَّلُ:

الْمُسلِمُ البالِغُ العَاقِلُ الْمُقِيمُ القَادِرُ السَّالِمُ مِنَ المَوَانِعِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ

رَمَضَانَ أَذَاءً فِي وَقْتِهِ؛ لِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنْ لِلْ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وقالَ النَّبيُّ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا وَأَلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقالَ النَّبيُّ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا وَأَنْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا ﴾، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)؛ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ الصِّيَامِ أَدَاءً عَلَى مَنْ وَصَفْنَا.

فَأَمَّا الكَافِرُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصِّيَامُ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ، فَإِذَا أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ لَهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الأَيَّامِ المَاضِيَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ قُلَ لِللَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال:٣٨]، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْهُ لَزِمَهُ إِمْسَاكُ بَقِيَّةِ اليَومِ؛ لأَنَّه صارَ من أَهْلِ الوجوبِ حينَ إسلامِهِ ولا يلزمُهُ قضاؤُهُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الوجُوبِ حِينَ وَقْتِ وُجُوبِ الإَمْسَاكِ. الإمْسَاكِ.

### القِسْمُ الثَّانِي:

الصَّغِيرُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصِّيَامُ حَتَى يَبْلُغَ؛ لِقَوْلِ النبيِّ عَلَيْهِ: «رُفِعَ القلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُلْاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُلِاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُلِاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ»، رَواهُ أَحمدُ وأَبُو داودَ والنَّسَائِيُّ، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (٢).

 <sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٤٤)، وأبو داود: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، رقم (٣٤٣٢)، والنسائي: كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم (٣٤٣٢)، والحاكم (٢/ ٥٩).

لَكِنْ يَأْمُرُهُ وَلِيَّهُ بِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَهُ تَمْرِينًا لَهُ عَلَى الطَّاعَةِ لِيَأْلَفَهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ الصَّحَابَةُ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ الصَّحَابَةُ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ يُصَوِّمُونَ أَوْلَادَهَمْ وَهُمْ صِغارٌ وَيَذْهَبُونَ إِلَى المَسْجِدِ فَيَجْعَلُونَ هُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ لَيْصَوِّمُونَ أَوْلَادَهَمْ اللَّعْبَةَ مِنَ العَيْفِ - يَعنِي: الصُّوفَ أَو نَحْوَهُ - ؟ فإذَا بَكُوا مِنْ فَقْدِ الطَّعَامِ أَعْطَوْهُمُ اللَّعْبَةَ يَتَلَهَوْنَ بِهَا اللَّعْبَةَ اللَّعْبَةَ مَنَ يَتَلَهَوْنَ بِهَا اللَّعْبَةَ اللَّعْبَةَ اللَّعْبَةَ اللَّعْبَةَ اللَّعْبَةَ اللَّعَامِ اللَّعْبَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْبَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْبَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ بِهَا اللَّالَعْبَةَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وكَثِيرٌ مِنَ الأَوْلِيَاءِ اليَوْمَ يَغْفُلُونَ عَنْ هَذَا الأَمْرِ وَلَا يَأْمُرُونَ أَوْلَادَهُمْ بِالصِّيَامِ، بَلْ إِنَّ بَعْضَهُمْ يَمْنَعُ أَوْلَادَهُ مِنَ الصِّيَامِ مَعَ رَغْبَتِهِمْ فِيهِ، يَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ رَحَمَةٌ بِهِمْ! والحَقِيقةُ أَنَّ رَحْمَتُهُمْ هِيَ القِيَامُ بِوَاجِبِ تَرْبِيتِهِمْ على شَعَائِر الإِسْلَامِ وَتَعَالِيمِهِ القَيِّمَةِ، فَمَنْ مَنَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ أَوْ فَرَّطَ فِيهِ كَانَ ظَالِمًا لَهُمْ وَلِنَفْسِهِ أَيضًا.

نَعَمْ؛ إِنْ صَامُوا فَرَأَى عَلَيْهِم ضَرَرًا بِالصِّيَامِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي مَنْعِهِمْ مِنْهُ حِينَئِذٍ.

ويَحْصْلُ بُلُوغُ الذَّكَرِ بِوَاحِدٍ مِنْ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ:

أَحَدِهَا: إِنْزَالُ المَنِيِّ بِاحْتِلَامٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَنْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَنْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [النور:٩٥]، وقَوْلِهِ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، رقم (۱۹۲۰)، ومسلم: كتاب الصيام، باب من أكل أو شرب في عاشوراء فليكف بقية يومه، رقم (۱۱۳٦)، من حديث الرُّبَيِّع بنت معوِّذ رضي الله عنهما.

«غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

الثَّانِي: نَبَاتُ شَعرِ العَانَةِ، وهو: الشَّعرُ الخَشِنُ، يَنْبُتُ حَوْلَ القُبُلِ؛ لِقَوْلِ عَطِيَّةَ القُرَظِيِّ رضيَ اللهُ عَنه: «عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ يَثَلِيَّ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا عَطِيَّةَ القُرَظِيِّ رضيَ اللهُ عَنه: «عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ يَثَلِيَّ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا أَوْ أَنْبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ وَمَنْ لَا تُرِكَ»، رواهُ أَحمدُ والنَّسائِيُّ وَهُوَ صَحِيحٌ (١).

الثَّالثُ: بُلُوغُ مَمَّامٍ خُسَ عَشْرَةَ سَنَةً؛ لِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عَنْهُمَا: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي حَنْهِ: للقتالِ-؛ (زادَ البَيْهَقِيُّ وابنُ حِبَّانَ في صَحِيحِهِ بسَنَدٍ صَحيحٍ (٦): وَلَـمْ يَرْنِي بَلَغْتُ)، وعُرِضْتُ عَلَيهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خُسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي، يَرْنِي بَلَغْتُ)، وعُرِضْتُ عَلَيهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خُسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي، (زادَ البَيْهَقِيُّ وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِه بسَنَدٍ صَحِيحٍ: وَرَآنِي بَلَغْتُ) (١) رواه الجَاعةُ (١).

قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ -وَهُوَ خَلِيفَةٌ- فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل، رقم (٨٥٨)، ومسلم: كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، رقم (٨٤٦)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣١٠)، وأبو داود: كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، رقم (٤٠٤)، والترمذي: كتاب السير، باب النزول على الحكم، رقم (١٥٨٤)، وابن ماجه: كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد، رقم (٢٥٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: صحيح ابن حبان (٤٧٢٨)، وسنن البيهقي (٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: صحيح ابن حبان (٤٧٢٨)، وسنن البيهقي (٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، رقم (٢٦٦٤)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ، رقم (١٨٦٨).

فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْحَدَّ بَيْنَ الصَّغِيرِ والكَبِيرِ، وَكَتَبَ لِعُمَّالِهِ أَنْ يَفرِضُوا (يَعْنِي: مِنَ العَطَاءِ) لِـمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، رَواهُ البُخارِيُّ(۱).

وَيَحْصُلُ بُلُوغُ الأُنْثَى بِهَا يَحْصُلُ بِهِ بُلُوغُ الذَّكَرِ وَذِيَادَةِ أَمْرٍ رَابِعٍ وَهُوَ الحَيْضُ، فَمَتَى حَاضَتِ الأُنْثَى فَقَدْ بَلَغَتْ، فَيَجْرِي عَلَيْهَا قَلَمُ التَّكْلِيفِ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ عَشْرَ سِنِينَ.

وإذَا حَصَلَ البُلُوغُ أَثْنَاءَ نَهَارِ رَمَضَانَ فَإِنْ كَانَ مَنْ بَلَغَ صَائِمًا أَتَمَّ صَوْمَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيه، وإِنْ كَانَ مُفْطِرًا لَزِمَهُ إِمسَاكُ بَقِيَّةِ يَوْمِهِ؛ لأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الوُجُوبِ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ؛ لأَنَّه لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الوُجُوبِ حِينَ وُجُوبِ الْإِمْسَاكِ.
الإِمْسَاكِ.

### القِسْمُ الثَّالِثُ:

المَجْنُونُ -وَهُو فَاقِدُ العَقْلِ- فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصِّيامُ؛ لِمَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ الصِّيَامُ؛ لأَنَّهُ النَّبِيِّ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ الصِّيَامُ؛ لأَنَّهُ النَّبِيِّ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ الصِّيَامُ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَقْلٌ يَعْقِلُ بِهِ العِبَادَةَ وَيَنْوِيهَا، والعِبَادَةُ لَا تَصِحُّ إلَّا بِنِيَّةٍ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ لَيْسَ لَهُ عَقْلٌ يَعْقِلُ بِهِ العِبَادَةَ وَيَنْوِيهَا، والعِبَادَةُ لَا تَصِحُّ إلَّا بِنِيَّةٍ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ لَيْسَ لَهُ عَقْلٌ يَعْقِلُ بِهِ العِبَادَةَ وَيَنْوِيهَا، والعِبَادَةُ لَا تَصِحُ إلَّا بِنِيَّةٍ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ وَإِنَّهَا لِكُلِّ الْمُرِئِ مَا نَوَى... "(").

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، إثر حديث رقم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص:٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله: «إِنها الأعمال بالنيات»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فَإِنْ كَانَ يُجُنُّ أَحْيَانًا وَيُفِيقُ أَحْيَانًا لَزِمَهُ الصِّيَامُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ دُونَ حَالِ جُنُونِهِ، وَإِنْ جُنَّ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ، كَمَا لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بِمَرَضٍ جُنُونِهِ، وَإِنْ جُنَّ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ، كَمَا لَوْ أُغْمِي عَلَيْهِ بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لأَنَّهُ نَوَى الصَّوْمَ وَهُوَ عَاقِلٌ بِنِيَّةٍ صَحِيحَةٍ؛ وَلا دَلِيلَ عَلَى البُطْلَانِ خُصُوصًا إِذَا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الجُنُونَ يَنْتَابُهُ فِي سَاعَاتٍ مُعَيَّنَةٍ؛ وعَلَى هَذَا فَلَا يَلْزَمُهُ خَصُوصًا إِذَا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الجُنُونُ يَنْتَابُهُ فِي سَاعَاتٍ مُعَيَّنَةٍ؛ وعَلَى هَذَا فَلا يَلْزَمُهُ فَضَاءُ اليَوْمِ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ الجُنُونُ؛ وَإِذَا أَفَاقَ المَجْنُونُ أَثْنَاءَ نَهَارِ رَمَضَانَ لَزِمَهُ إِمْسَاكُ بَقِيَّةٍ يَوْمِهِ؛ لأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الوُجُوبِ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ كَالصَّبِيِّ إِذَا أَمْلَ الوُجُوبِ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ كَالصَّبِيِّ إِذَا أَمْلَ الوُجُوبِ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ كَالصَّبِيِّ إِذَا أَلْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ.

#### القِسْمُ الرَّابِعُ:

الهَرِمُ الَّذِي بَلَغَ الهَذَيَانَ وَسَقَطَ تَمْيِيزُهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصِّيَامُ وَلَا الإِطْعَامُ عَنْهُ؛ لِسُقُوطِ التَّمْيِيزِ، فَإِنْ كَانَ يُمَيِّزُ عَنْهُ؛ لِسُقُوطِ التَّمْيِيزِ، فَإِنْ كَانَ يُمَيِّزُ عَنْهُ؛ لِسُقُوطِ التَّمْيِيزِ، فَإِنْ كَانَ يُمَيِّزُهِ فَأَشْبَهُ الصَّبِيَّ قَبْلَ التَّمْيِيزِ، فَإِنْ كَانَ يُميِّزُهُ أَحْيَانًا وَجَبَ عَلَيهِ الصَّوْمُ فِي حَالِ تَمْيِيزِهِ دُونَ حَالِ هَذَيَانِهِ؛ وَالصَّلَاةُ كَالصَّوْم لَا تَلْزَمُهُ حَالَ هَذَيَانِهِ وَتَلْزَمُهُ حَالَ تَمْيِيزِهِ.

#### القِسْمُ الخَامِسُ:

العَاجِزُ عَنِ الصِّيَامِ عَجْزًا مُسْتَمِرًّا لَا يُرْجَى زَوَالُهُ، كَالكَبِيرِ وَالمَريضِ مَرَضًا لَا يُرْجَى بُرْؤُه كَصَاحِبِ السَّرَطَانِ وَنَحْوِهِ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصِّيَامُ؛ لأَنَّهُ لَا يَشْطَعْتُم ﴿ وَقَدْ قَالَ اللهُ سُبحانَه: ﴿ فَٱنَّقُوا ٱللّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن:١٦]، وقالَ: ﴿ فَٱنَّقُوا ٱللّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن:١٦]، وقالَ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]؛ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ بَدَلَ الصِّيَامِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا؛ لأَنَّ اللهَ سُبْحانَه جَعَلَ الإِطْعَامَ مُعَادِلًا لِلصِّيَامِ الصَّيَامِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا؛ لأَنَّ اللهَ سُبْحانَه جَعَلَ الإِطْعَامَ مُعَادِلًا لِلصِّيَامِ

حِينَ كَانَ التَّخْيِرُ بَيْنَهُما أُوَّلَ مَا فُرِضَ الصِّيَامُ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا عَنِ الصِّيَامِ عِنْدَ العَجْزِ عَنْهُ لأَنَّهُ مُعَادِلهُ.

وَيُخَيِّرُ فِي الْإِطْعَامِ بَيْنَ أَنْ يُفَرِّقَهُ حَبَّا عَلَى الْمَسَاكِينِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مُدُّ مِنَ البُرِّ (رُبُعُ الصَّاعِ النَّبُوِيِّ)، ووَزْنُهُ -أي: المُدَّ- نِصْفُ كِيلُو وعَشْرةُ غِرَامَاتٍ بالبُرِّ الرَّبُعُ الصَّاعِ النَّبُويِّ)، ووَزْنُهُ -أي: المُدَّ- نِصْفُ كِيلُو وعَشْرةُ غِرَامَاتٍ بالبُرِّ الرَّبُعُ الصَّاعِ النَّيِ عَلَيْهِ. الرَّزِينِ الجَيِّدِ، وَبَيْنَ أَنْ يُصْلِحَ طَعَامًا فَيَدْعُو إِلَيْهِ مَسَاكِينَ بِقَدْرِ الأَيَّامِ الَّتِي عَلَيْهِ.

قالَ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَأَمَّا الشَّيْخُ الكَبِيرُ إِذَا لَـمْ يُطِقِ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَمَا كَبُرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمِ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَـحْبًا، وَأَفْطَرَ (١).

وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي الشَّيْخِ الكَبِيرِ وَالمَرْأَةِ الكَبِيرَةِ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِهَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمِ مِسْكِينًا، رَواهُ البُخَارِيُّ (٢).

إِخْوَانِي: الشَّرْعُ حِكْمَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَرَحْمَةٌ رَحِمَ اللهُ بِهِ عِبَادَهَ؛ لأَنَّهُ شَرْعٌ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّسْهِيلِ وَالرَّحْةِ وَعَلَى الإِثْقَانِ وَالحِكْمَةِ، أَوْجَبَ اللهُ تَعَالَى بِه عَلَى كُلِّ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّسْهِيلِ وَالرَّحْةِ وَعَلَى الإِثْقَانِ وَالحِكْمَةِ، أَوْجَبَ اللهُ تَعَالَى بِه عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ المُكَلَّفِينَ مَا يُنَاسِبُ حَالَهُ لِيَقُومَ كُلُّ أَحَدٍ بِهَا عَلَيْهِ، مُنْشَرِحًا بِه صَدْرُهُ، وَاحْدُ مِنَ المُكَلَّفِينَ مَا يُنَاسِبُ حَالَهُ لِيقُومَ كُلُّ أَحَدٍ بِهَا عَلَيْهِ، مُنْشَرِحًا بِه صَدْرُهُ، وَمُطْمَئِنَةً بِهِ نَفْسُهُ، يَرْضَى بِاللهِ رَبَّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ نَبِيًّا، فَاحْمَدُوا اللهَ وَمُعَمَّدٍ عَلَيْهُ فِي نَقْسُهُ، يَرْضَى بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ نَبِيًّا، فَاحْمَدُوا اللهَ وَالمُعْمَدِ عَلَيْهِ إِللهِ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ مِنْ هِدَايَتِكُمْ لَهُ وَاللهَ مَنْ هِدَايَتِكُمْ لَهُ وَقَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ مِنْ هِدَايَتِكُمْ لَهُ وَقَدْ ضَلَّ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَاسْأَلُوهُ أَنْ يُثَبِّدُمُ عَلَيْهِ إِلَى الْمَاتِ.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: قبل حديث (٤٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب قوله باب قوله: ﴿ أَيَّامًا مَعْـدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَةٌ مُرِنَّ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾، رقم (٤٥٠٥).

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِأَنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الأَحَدُ الصَّمَد، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد؛ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد؛ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، نَسْأَلُكَ أَنْ تُوفِقَفَنَا لِمَا تُحِبُّ يَا وَيَوْمَ بَنَالُكَ أَنْ تُوفِقَفَنَا لِمَا تُحِبُّ وَلَا مَنَانُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، نَسْأَلُكَ أَنْ تُوفِقَفَنَا لِمَا يَجْ فَلَى اللهُ وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِينًا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِينًا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.



#### المَجْلِسُ السَّابِعُ

# فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَقْسَامِ النَّاسِ فِي الصِّيامِ

الحمدُ للهِ المتعالِي عَنِ الأَنْدَاد، المُقدَّسِ عَنِ النَّقائِصِ وَالأَضْدَاد، المُتنَزِّهِ عَنِ الصَّاحِبَةِ وَالأَوْلاد، رَافِعِ السَّبْعِ الشِّدَاد، عَالِيَةً بِغَيْرِ عِهَاد، وَوَاضِعِ الأَرْضِ الصَّاحِبَةِ وَالأَوْلِ وَمَكْنُونِ الفُؤَاد، لِلْمِهَادِ، مُثَبَّتَةً بِالرَّاسِيَاتِ الأَطْوَاد، المُطَّلِعِ عَلَى سِرِّ القُلُوبِ وَمَكْنُونِ الفُؤَاد، مُقدِّرِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ مِنَ الضَّلالِ والرَّشَاد، فِي بِحَارِ لُطْفِهِ تَجْرِي مَرَاكِبُ العِبَاد، وَفِي مَيْدَانِ حُبِّهِ تَجُولُ خَيْلُ الزُّهَّاد، وَعِنْدَهُ مُبْتَغَى الطَّالِينَ وَمُنتَهَى القُطَالِينَ وَمُنتَهَى القَصَّاد، وَبِعَيْنِهِ مَا يَتَحَمَّلُ المُتَحَمِّلُونَ مِنْ أَجْلِهِ فِي الاجْتِهَاد، يَرَى دَبِيبَ النَّمْلِ الشَّودِ فِي السَّوَاد، وَيَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ النَّفْسُ فِي بَاطِنِ الاعْتِقَاد، جَادَ عَلَى الشَّائِلِينَ فَزَادَهُمْ مِنَ الزَّاد، وَأَعْطَى الكَثِيرَ مِنَ العَامِلِينَ المُخْلِصِينَ فِي المُرَاد؛ السَّائِلِينَ فَزَادَهُمْ مِنَ الزَّاد، وَأَعْطَى الكَثِيرَ مِنَ العَامِلِينَ المُخْلِصِينَ فِي المُرَاد؛ الشَّائِلِينَ فَزَادَهُمْ مِنَ الزَّاد، وَأَشْكُرُهُ عَلَى نِعَمِهِ وَكُلَّمَ شُكِر زَاد.

وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، الرَّحِيمُ بِالعِبَاد، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ المَبْعُوثُ إِلَى جَمِيعِ الحَلْقِ فِي كُلِّ البِلَاد، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرٍ الَّذِي بَذَلَ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَجَاد، وَعَلَى عُمَر الَّذِي عَلَيْهِ وَعَلَى عُمَر الَّذِي بَالَغَ فِي نَصْرِ الإِسْلَامِ وَأَجَاد، وَعَلَى عُثْهَانَ الَّذِي جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ فَيَا فَخْرَهُ بَالَغَ فِي نَصْرِ الإِسْلَامِ وَأَجَاد، وَعَلَى عُثْهَانَ اللّذِي جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ فَيَا فَخْرَهُ بَالْغَ فِي نَصْرِ الإِسْلَامِ وَأَجَاد، وَعَلَى عُثْمَانَ اللّذِي جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ فَيَا فَخْرَهُ بَالْغَ فَى مَنْ يَقُومُ الأَشْهَاد، وَعَلَى عَلِيًّ المَعْرُوفِ بِالشَّجَاعَةِ وَالجِلَاد، وَعَلَى جَمِيعِ الآلِ وَالأَصْحَابِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ التَّنَاد، وَسَلَّمَ تَسُلِيًا.

إِخْوَانِي: قَدَّمْنَا الكَلَامَ عَنْ خَمْسَةِ أَقْسَامٍ مِنَ النَّاسِ فِي أَحْكَامِ الصِّيَامِ؛ وَنَتكَلَّمُ فِي هَذَا المَجْلِسِ عَنْ طَائِفَةٍ أُخْرَى مِنْ تِلْكَ الأَقْسَامِ:

#### فَالقِسْمُ السَّادِسُ:

الْمَسَافِرُ إِذَا لَمْ يَقْصُدْ بِسَفَرِهِ التَّحَيُّلَ عَلَى الفِطْرِ، فَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ فَالفِطْرُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَالصِّيَامُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ؛ فَإِذَا لَمْ يَقْصُدِ التَّحيُّلَ فَهُو مُحُيَّرٌ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالفِطْرِ، سَوَاءٌ طَالَتِ مُدَّةُ سَفَرِهِ أَمْ قَصُرَتْ، وَسَواءٌ كَانَ سَفَرُهُ طَارِئًا الصِّيَامِ وَالفِطْرِ، سَوَاءٌ طَالَتِ مُدَّةُ سَفَرِهِ أَمْ قَصُرَتْ، وَسَواءٌ كَانَ سَفَرُهُ طَارِئًا لِعَرَضٍ أَمْ مُسْتَمِرًا، كَسَائِقِي الطَّائِرَاتِ وَسَيَّارَاتِ الأُجْرِةِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَعَنَ أَنْ يَكُمُ الْعُمْرِ فَوْلَهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن صَانِعَ فِي سَفَرِ فَعِدَةٌ مِنْ أَنِيَامٍ أَخَرَ لَيْهُ بِكُمُ اللهُ بِحُمُ اللهُ بِحَمُ الْعُمْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ وَلَا المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ (١)؛

وفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب لم يعب أصحاب النبي ري بعضهم بعضا في الصوم والإفطار، رقم (١٩٤٧)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، رقم (١١١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، رقم (١١١٦).

وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّه قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّ صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ أُسَافِرُ عَلَيْهِ وَأَكْرِيهِ، وَإِنَّه رُبَّها صَادَفَنِي هَذَا الشَّهْرُ صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ أُسَافِرُ عَلَيْهِ وَأَكْرِيهِ، وَإِنَّه رُبَّها صَادَفَنِي هَذَا الشَّهْرُ صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ أُسَافِرُ عَلَيْهِ وَأَنَا شَابُ فَأَجِدُ بِأَنَّ الصَّوْمَ -يَا رَسُولَ اللهِ - يَعْنِي: رَمَضَانَ - وَأَنَا أَجِدُ القُوَّةَ وَأَنَا شَابُ فَأَجِدُ بِأَنَّ الصَّوْمَ -يَا رَسُولَ اللهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِي أَهُونَ عَلَيَّ اللهَ اللهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِي أَهُ أَفْطِرُ ؟ قَالَ: «أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةً» (١).

فَإِذَا كَانَ صَاحِبُ سَيَّارةِ الأُجْرَةِ يَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ مِنْ أَجْلِ الحَرِّ مَثَلًا فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُهُ إِلَى وَقْتٍ يَبْرُدُ فِيهِ الْجَوُّ وَيَتيسَّرُ فِيهِ الصِّيَامُ عَلَيْهِ.

وَالْأَفْضَلُ لِلْمُسَافِرِ فِعْلُ الْأَسْهَلِ عَلَيْهِ مِنَ الصِّيَامِ وَالفِطْرِ، فَإِنْ تَسَاوَيَا فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ؛ لِلْأَنَّهُ أَسْرَعُ فِي إِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ وَأَنْشَطُ لَهُ إِذَا صَامَ مَعَ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ فِي إِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ وَأَنْشَطُ لَهُ إِذَا صَامَ مَعَ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ فِعْلُ النَّبِيِّ عَيْقِيْ مَ كَمَا فِي صَحِيحٍ مُسلمٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا فَعْلُ النَّبِيِّ عَيْقِيْ فِي رَمَضَانَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مَنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْ وَعَبدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةً (١).

وَأَفْطَرَ ﷺ مُرَاعَاةً لِأَصْحَابِهِ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّهُمْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، فَعَنْ جَابِرٍ

<sup>(</sup>١) في إسناده ضعف وله شواهد، وأصله في صحيح مسلم عن حمزة أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل عليَّ جناح فقال النبي ﷺ: «هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه». (المُؤلِّف).

أخرجه أبو داود: كتاب الصيام، باب الصوم في السفر، رقم (٢٤٠٣)؛ وأصله في مسلم: كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم (١١٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم (١١٢٢).

رضيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ؛ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّهُمْ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ؛ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّهُمْ يَنْظُرُونَ يَنْظُرُونَ فِيهَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ يَنْظُرُونَ فِيهَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهِ أَتَى عَلَى نَهْ مِنَ السَّهَاءِ وَالنَّاسُ صِيَامٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ مُشَاةً، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَيْسَرُكُمْ، إِنِّي فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَيْسَرُكُمْ، إِنِّي فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَيْسَرُكُمْ، إِنِّي وَمَا كَانَ رَاكِبٌ»، فَأَبُوا، فَثَنَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَخِذَهُ فَنَزَلَ فَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ، وَمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَشْرَبَ عَلَيْهِ، رَوَاهُ أَحْدُلُ أَنْ يَرْبُوا أَنْ عَشْرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ، وَمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَشْرَبَ عَلَيْهِ، رَوَاهُ أَحْدُلُ أَنْ

وَإِذَا كَانَ الْمَسَافِرُ يَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ، فَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رضيَ اللهُ عَنه -السَّابِقِ- أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ لَمَّا أَفْطَرَ حِينَ شَقَّ الصَّوْمُ عَلَى النَّاسِ قِيلِ لَهُ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ، رُواهُ مُسْلِمٌ (٢).

وفِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ جَابِرٍ رضيَ اللهُ عَنه أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَرَأًى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ

<sup>(</sup>١) سنده جيد قاله في الفتح الرباني. (المُؤلِّف). أخرجه أحمد (٣/ ٤٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، رقم (١١١٤).

# مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ »(١).

وَإِذَا سَافَرَ الصَّائِمُ فِي أَثْنَاءِ اليَوْمِ وَشَقَّ عَلَيْهِ إِكْمَالُ صَوْمِهِ جَازَ لَهُ الفِطْرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَلَدِهِ ؟ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهٍ صَامَ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، خَرَجَ مِنْ بَلَدِهِ ؟ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ.

وَ(كُرَاعُ الغَمِيمِ): جَبَلٌ أَسْوَدُ فِي طَرَفِ الحَرَّةِ يَمْتَدُّ إِلَى الوَادِي الْمُسَمَّى بِالغَمِيمِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَرِّ الظَّهْرَانِ.

وَإِذَا قَدِمَ الْمَسَافِرُ إِلَى بَلَدِهِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُفْطِرًا لَـمْ يَصِحَّ صَوْمُه ذَلِكَ الْيَوْمَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُفْطِرًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَالصَّوْمُ الوَاجِبُ لَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ طُلُوعِ الْيَوْمَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُفْطِرًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَالصَّوْمُ الوَاجِبُ لَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ طُلُوعِ الْيَوْمَ؛ الفَجْرِ؛ وَلَكِنْ هَلْ يَلْزَمُهُ الإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ اليَوْم؟

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللهُ فِي ذَلِكَ:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ بَقِيَّةَ اليَوْمِ احْتِرَامًا لِلزَّمَنِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْفَضَاءُ أَيْضًا؛ لِعَدَمِ صِحَّةِ صَوْمِ ذَلِكَ اليَوْمِ، وَهَذَا المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ أَيْضًا؛ لِعَدَمِ صِحَّةِ صَوْمِ ذَلِكَ اليَوْمِ، وَهَذَا المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ.

وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ بَقِيَّةَ ذَلِكَ اليَوْمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَفِيدُ مِنْ هَذَا الإِمْسَاكِ شَيْئًا لِوُجُوبِ القَضَاءِ عَلَيْهِ، وَحُرْمةُ الزَّمَنِ قَدْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر»، رقم (١٩٤٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، رقم (١١١٥).

زَالَتْ بِفِطْرِهِ الْمُبَاحِ لَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؛ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي اللهُ عَنْه: مَنْ حَلَّ لَهُ الأَكْلُ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلْ آخِرَهُ (١)؛ أَيْ: مَنْ حَلَّ لَهُ الأَكْلُ أَوَّلَ النَّهَارِ بِعُنْدٍ حَلَّ لَهُ الأَكْلُ آخِرَهُ. النَّهَارِ بِعُنْدٍ حَلَّ لَهُ الأَكْلُ آخِرَهُ.

وهَذَا مَذْهَبُ الإِمَامِ مَالِكٍ (٢) والإِمَامِ الشَّافِعِيِّ (٣) رَحِمَهُمَا اللهُ، ورِوَايةٌ عَن الإِمامِ أَحْمَدُ اللهُ، ولَكِنْ لَا يُعْلِنُ أَكْلَهَ وَلَا شُرْبَهُ لِخِفَاءِ سَبَبِ الفِطْرِ فَيُسَاءُ الظَّنُ أَوْ يُقْتَدَى بِهِ.

#### القِسْمُ السَّابِعُ:

المَرِيضُ الَّذِي يُرْجَى بُرْقُ مَرَضِهِ، وَلَهُ ثَلَاثُ حَالَاتٍ:

إِحْدَاهَا: أَنْ لَا يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَلَا يَضُرُّهُ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ يُبِيحُ الفِطْرَ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَلَا يَضُرُّه، فَيُفْطِرُ؛ لَقْوِلِه تَعَالَى: ﴿ وَمَن الثَّانِيَةُ: أَنْ يَشُقَّ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَكِامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وَيُكْرَهُ لَهُ الصَّوْمُ مَعَ المَشَقَّةِ؛ لأَنَّهُ خُرُوجٌ عَنْ رُخْصَةِ اللهِ تَعَالَى وَتَعْذِيبٌ لِنَفْسِهِ.

وَفِي الْحَدِيث: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيتُهُ»،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٤٣٥، ٩٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البيان والتحصيل (٣/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي (٣/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وابن راهويه للكوسيج (٦٩١).

رَواهُ أَحْدُ وَابْنُ حِبَّانَ وابْنُ خُزَيْمَةً فِي صَحِيحَيْهِمَا(١).

الثَّالِثَةُ: أَنْ يَضُرَّهُ الصَّومُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الفِطْرُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ؛ لِقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ؛ لِقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يَعَالَى: ﴿ وَلَا يَعْدُنُوا إِلَى النَّهُ لُكُومُ أَانَهُ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩]، وقولِه: ﴿ وَلَا يَعْدُنُ إِلَى النَّهُ لُكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ : «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّا»، رَواهُ البُخَارِيُّ (٢)؛ وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ لَا تَضُرَّهُ هَا مَعَ وُجُودِ رُخْصَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ؛ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْكِي: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، أَنْ لَا تَضُرَّهُ هَا مَعَ وُجُودِ رُخْصَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ؛ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْقِ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، أَنْ لَا تَضُرَّهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالْحَاكِمُ (٢)؛ قالَ النَّووِيُّ: وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا أَنْ.

وإِذَا حَدَثَ لَهُ الْمَرْضُ فِي أَثْنَاءِ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ وَشَقَّ عَلَيْهِ إِثْمَامُهُ جَازَ لَهُ الفِطْرُ لِوُجُودِ الْمِبِحِ لِلْفِطْرِ.

وَإِذَا بَرِئَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُفْطِرٌ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اليَوْمَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُفْطِرًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَالصَّوْمُ الوَاجِبُ لَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ؛ وَلَكِنْ مَفْطِرًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَالصَّوْمُ الوَاجِبُ لَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ؛ وَلَكِنْ مَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يُمْسِكَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ؟ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ العُلَهَاءِ رَحِمَهُمُ اللهُ سَبَقَ وَلَكِنْ هَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يُمْسِكَ بَقِيَّةً يَوْمِهِ؟ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ العُلَهَاءِ رَحِمَهُمُ اللهُ سَبَقَ ذِكْرُه فِي المُسَافِرِ إِذَا قَدِمَ مُفْطِرًا.

<sup>(</sup>١) في سنده شيء من الاضطراب لكن له شواهد من الحديث وأصول الشريعة. (المُؤلِّف). أخرجه أحمد (٢/ ١٠٨)، وابن خزيمة (٩٥٠)، وابن حبان (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، رقم (١١٥٣)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب من بنى ما يضر بجاره، رقم (٢٣٤٠)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

وأخرجه الحاكم (٢/ ٥٧-٥٨)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) الأربعين النووية، رقم (٣٢).

وَإِذَا ثَبَتَ بِالطِّبِّ أَنَّ الصَّوْمَ يَجْلِبُ المرضَ أَوْ يُؤَخِّرُ بُرْءَهُ جَازَ لَهُ الفِطْرُ عُمَافَظَةً عَلَى صِحَّتِهِ وَاتِّقَاءً لِلْمَرَضِ؛ فَإِنْ كَانَ يُرْجَى زَوَالُ هَذَا الحَطَرِ انْتَظَرَ حَتَّى يَرُولَ ثُمَّ يَقْضِي مَا أَفْطَرَ؛ وَإِنْ كَانَ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ القِسْمِ الحَامِسِ يَنُولُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

اللَّهُمَّ وَفَقْنَا لِلْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيكَ، وَجَنَّبْنَا أَسْبَابَ سَخَطِكَ وَمَعَاصِيكَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

# المَجْلِسُ الثَّامِنُ في بَقِيَّةٍ أَقْسَامِ النَّاسِ فِي الصِّيامِ وَأَحْكَامِ القَضَاءِ



وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَتَفَرِّدُ بِالخَلْقِ وَالتَّدْبِيرِ، ﴿ وَرَسُولُهُ ﴿ وَرَسُولُهُ عَلَى مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ ﴾ [القصص: ٦٨]؛ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورَسُولُهُ أَفْضَلُ الأَنْبِياءِ الأَطْهَارِ، صَلَّى اللهُ عَلَيه وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ رَفِيقِهِ فِي الغَارِ، وَعَلَى عُمَرَ أَفْضَلُ الأَنْبِياءِ الأَطْهَارِ، صَلَّى اللهُ عَلَيه وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ رَفِيقِهِ فِي الغَارِ، وَعَلَى عُمَرَ قَامِعِ الكُفَّارِ، وَعَلَى عُلِي القَائِمِ بِالأَسْحَارِ، وعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ خُصُوصًا المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَسَلَّم تَسْلِيمًا.

إِخْوَانِي: قَدَّمْنَا الكَلَامَ عَنْ سَبْعَةِ أَقْسَامٍ مِنْ أَقْسَامِ النَّاسِ فِي الصِّيَامِ، وَهَذِهِ بَقِيَّةُ الأَقْسَام:

# فَالقِسْمُ الثَّامِنُ:

الحَائِضُ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْكُ فِي النِّسَاءِ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِلْنَسَاءِ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَانُ عَقْلِنَا وَدِينِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «أَلْيسَ شَهادةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فذَلِكَ نُقْصَانُ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ الْمَا أَوْ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فذَلِكَ نُقْصَانُ وينِهَا»، إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» قُلَنْ: بَلَى. قَالَ: «فذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ('').

وَالْحَيْضُ: دَمٌ طَبِيعِيٌّ يَعْتَادُ المَرْأَةَ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَةٍ.

وَإِذَا ظَهَرَ الْحَيْضُ مِنْهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ -وَلَوْ قَبْلَ الغُرُوبِ بِلَحْظَةٍ - بَطَلَ صَوْمُ يَوْمِهَا وَلَذِمَهَا وَلَوْ مَهَا وَلَوْ عَبْلَ الغُرُوبِ بِلَحْظَةٍ - بَطَلَ صَوْمُ اللهُوعَ اللهُوعَ اللهُ وَاجِبٌ. يَوْمِهَا وَلَزِمَهَا قَضَاؤُهُ تَطَوُّعٌ لَا وَاجِبٌ.

وَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ فِي أَثْنَاءِ رَمَضَانَ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهَا بَقِيَّةَ اليومِ لَوجودِ مَا يُنافي الصِّيامَ في حقِّها في أولِّ النهارِ، وهل يَلزمُها الإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ اليَوْم؟ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ العُلَهَاءِ رَحِمَهُم اللهُ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي الْمُسَافِرِ إِذَا قَدِمَ مُفْطِرًا.

وَإِذَا طَهُرَتْ فِي اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ -وَلَوْ قَبْلَ الفَجْرِ بِلَحْظَةٍ- وَجَبَ عَلَيْهَا الصَّيَامُ، الصَّيَامُ، الصَّيَامُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (۳۰٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات، رقم (۸۰)، من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

وَيَصِحُّ صَوْمُهَا حِينَئِذٍ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسَلْ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ، كَالجُنبِ إِذَا صَامَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَإِنَّه يَصِحُّ صَوْمُهُ؛ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رضي اللهُ عَنْها: «كَانَ النَّبِيُّ يَتَلِيْهُ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ فِي رَمَضَانَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

# وَالنُّفَسَاءُ كَالْحَائِضِ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ.

وَيَجِبُ عَلَيْهُمَا الْقَضَاءُ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ الَّتِي فَاتَتْهُمَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَعِدَةُ مِنَ أَنَامٍ الَّتِي فَاتَتْهُمَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَعِدَةُ مِنَ اللهُ عَنْها: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٤]؛ وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ رضي الله عَنْها: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمِ الصَّدَة؟ قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةِ»، رَواهُ مُسْلِمٌ (٢).

#### القِسْمُ التَّاسِعُ:

المَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ مُرْضِعًا أَوْ حَامِلًا وَخَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ عَلَى الوَلَدِ مِنَ الصَّوْمِ فَإِنَّهَا تُفْطِرُ؛ لِحَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ الكَعْبِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ الصَّوْمِ فَإِنَّهَا تُفْطِرُ؛ لِحَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ الكَعْبِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالحَامِلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، رقم (١٩٣١)، ومسلم: كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، رقم (١١٠٩).

<sup>(</sup>٢) وهو من أحاديث العمدة، وعزاه في المنتقى للجماعة. (المُؤلِّف).

أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، رقم (٣٣٥).

وينظر: عمدة الأحكام (٤٤)، ومنتقى الأخبار (٤٩٠).

وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ»، أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ(١).

وَيَلْزَمُهَا القَضَاءُ بِعَدَدِ الأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَتْ حِينَ يَتَيَسَّرُ لَـهَا ذَلِكَ، وَيَزُولُ عَنْهَا الحَوْفُ كَالمَرِيضِ إِذَا بَرِئَ.

#### القِسْمُ العَاشِرُ:

مَنِ احْتَاجَ لِلْفِطْرِ لِدَفْعِ ضَرُورَةِ غَيْرِهِ، كَإِنْقَاذِ مَعْصُومٍ (٢) مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرِيقٍ أَوْ هَرْمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ إِنقَاذُه إِلَّا بِالتَّقَوِّي عَلَيْهِ بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ جَازَ لَهُ الفِطْرُ، بَلْ وَجَبَ الفِطْرُ حِينَئِذٍ؛ لأَنَّ إِنْقَاذَ المَعْصُومِ مِنَ الهَلَكَةِ وَاجِبٌ، وَمَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَيَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا أَفْطَرَهُ.

وَمِثْلُ ذَلِكَ مَنِ احْتَاجَ إِلَى الفِطْرِ لِلتَّقَوِّي بِهِ عَلَى الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فِي قِتَالِهِ العَدُوَّ فَإِنَّه يُفْطِرُ ويَقْضِي مَا أَفْطَرَ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي بَلَدِهِ إِذَا حَضَرَهُ العَدُوَّ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ دِفَاعًا عَنِ المُسْلِمِينَ وَإِعْلَاءً لِكَلِمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى مَكَّةَ -وَنَحْنُ صِيَامٌ - فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّكُمْ

<sup>(</sup>١) وهو حسن. (المُؤلِّف).

أخرجه أحمد (٤/٣٤)، وأبو داود: كتاب الصيام، باب اختيار الفطر، رقم (٢٤٠٨)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلي والمرضع، رقم (٧١٥)، والنسائي: كتاب الصيام، باب وضع الصيام عن الحبلي والمرضع، رقم (٢٣١٥)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع، رقم (١٦٦٧).

<sup>(</sup>٢) المعصوم هو: الآدمي المحرَّم قتله. (المُؤلِّف).

قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ»؛ فَكَانَتْ رُخْصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَطُرُوا»، وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرُنَا (۱).

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِيهَاءٌ إِلَى أَنَّ القُوَّةَ عَلَى القِتَالِ سَبَبٌ مُسْتَقِلُّ غَيْرُ السَّفَرِ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ وَتَالِ الْعَدُوِّ دُونَ السَّفَرِ، لِأَنْ النَّبِيِّ وَتَالِ الْعَدُوِّ دُونَ السَّفَرِ، وَلِلنَّا النَّبِيِّ وَتَالِ الْعَدُوِّ دُونَ السَّفَرِ، وَلِلنَّالِ النَّوْلِ الأَوَّلِ.

وَكُلُّ مَنْ جَازَ لَهُ الفِطْرُ بِسَبَ عِمَّا تَقَدَّمَ فَإِنَّهُ لَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ إِعْلَانُ فِطْرِهِ إِذَا كَانَ سَبَبُهُ ظَاهِرًا كَالمَرِيضِ وَالكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ سَبَبُ كَانَ سَبَبُ فَطْرِهِ خَفِيًّا كَالْحَائِضِ وَمَنْ أَنْقَذَ مَعْصُومًا مِنْ هَلَكَةٍ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ سِرًّا وَلَا يُعْلِنُ فِطْرَهُ؛ لِئَلَّا يَعْبَلُ فَيَظُنَّ أَنَّ الفِطْرَ جَائِزٌ فِطْرَهُ؛ لِئَلَّا يَجُرَّ التَّهْمَةَ إِلَى نَفْسِهِ، وَلِئَلَّا يَعْتَرَّ بِهِ الجَاهِلُ فَيَظُنَّ أَنَّ الفِطْرَ جَائِزٌ بِدُونِ عُذْرٍ.

وَكُلُّ مَنْ لَزِمَهُ القَضَاءُ مِنَ الأَقْسَامِ السَّابِقَةِ فَإِنَّهُ يَقْضِي بِعَدَدِ الأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَعِدَةُ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ ﴿ فَإِنْ أَفْطَرَ جَمِيعَ الشَّهْرِ لَزِمَهُ جَمِيعُ أَفْطَر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَعِدَةُ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ ﴿ فَإِنْ أَفْطَرَ جَمِيعَ الشَّهْرِ لَزِمَهُ جَمِيعُ أَيَّامِهِ؛ فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لَزِمَهُ ثَلَاثُونَ يَوْمًا، وَإِنْ كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا لَزِمَهُ ثَلَاثُونَ يَوْمًا، وَإِنْ كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَقَطْ.

وَالأَوْلَى الْمَبَادَرَةُ بِالقَضَاءِ مِنْ حِينِ زَوَالِ العُذْرِ؛ لأَنَّهُ أَسْبَقُ إِلَى الخَيْرِ وَأَسْرَعُ فِي إِبْرَاءِ الذِّمَّةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، رقم (١١٢٠).

وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ الثَّانِي بِعَدَدِ الأَيَّامِ الَّتِي عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَكِامٍ النِّي أَخُرُ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اللَّسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ اللَّمْرَةُ أَيَّامٍ مِنْ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وَمِنْ ثَمَامِ اليُسْرِ تَأْخِيرُ قَضَائِهَا؛ فَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ مِنْ رَمَضَانَ الثَّانِي عَشْرَةُ أَيَّامٍ.

وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ القَضَاءِ إِلَى رَمَضَانَ الثَّانِي بِدُونِ عُذْرٍ؛ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَهَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي رَضِي اللهُ عَنْها: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ الثَّانِي يُوجِبُ أَنْ يَتَرَاكَمَ شَعْبَانَ»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ (۱)؛ وَلِأَنَّ تَأْخِيرَه إِلَى رَمَضَانَ الثَّانِي يُوجِبُ أَنْ يَتَرَاكَمَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَرُبَهَا يَعْجَزُ عَنْهُ أَوْ يَمُوتُ؛ وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادةٌ مُتَكَرِّرةٌ فَلَمْ يَجُزُ تَأْخِيرُ الأُولَى إِلَى وَقْتِ الثَّانِيةِ كَالصَّلَةِ.

فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهِ العُذْرُ حَتَّى مَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ اللهَ سُبحانَه أَوْجَبَ عَلَيْهِ عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْها فَسَقَطَتْ عَنْهُ، كَمَنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ عَلَيْهِ عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ القَضَاءِ فَفَرَّطَ فِيهِ حَتَّى مَاتَ صَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا يَلْزَمُهُ صَوْمُهُ، فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنَ القَضَاءِ فَفَرَّطَ فِيهِ حَتَّى مَاتَ صَامَ وَلِيَّهُ عَنْهُ جَمِيعَ الأَيَّامِ الَّتِي تَمَكَّنَ مِنْ قَضَائِهَا؛ لِقَوْلِهِ عَيْهِ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱)؛ و (وَلِيَّهُ): وَارِثُهُ أَوْ قَرِيبُهُ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ بِعَدَدِ الأَيَّامِ الَّتِي عَلَيْهِ فِي يَوْمِ وَاحدٍ، قَالَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان، رقم (۱۹۵۰)، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان، رقم (۱۱٤٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، رقم (۱۹۵۲)، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (۱۱٤۷)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

الإمامُ البُخَارِيُّ رَحمهُ اللهُ: قَالَ الحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ<sup>(۱)</sup>.

فَإِنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ -أَوْ كَانَ لَهُ وَلِيُّ لَا يُرِيدُ الصَّوْمَ عَنْهُ- أُطْعِمَ مِنْ تَرِكَتِهِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ بِعَدَدِ الأَيَّامِ الَّتِي تَمَكَّنَ مِنْ قَضَائِهَا؛ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرِّ، وَزُنْهُ بِالبُرِّ الجَيِّدِ نِصْفُ كِيلُو وَعَشْرَةُ غِرَامَاتٍ.

إِخْوَانِي: هَذِهِ أَقْسَامُ النَّاسِ فِي أَحْكَامِ الصِّيَامِ، شَرَعَ اللهُ فِيهَا لِكُلِّ قِسْمٍ مَا يُنَاسِبُ الْحَالَ وَالْقَامَ؛ فَاعْرِفُوا حِكْمَةَ رَبِّكُمْ فِي هَذِهِ الشَّرِيعَةِ، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَهُ يُنَاسِبُ الْحَالَ وَالْقَامَ؛ فَاعْرِفُوا حِكْمَةَ رَبِّكُمْ فِي هَذِهِ الشَّرِيعَةِ، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ فِي تَسْهِيلِهِ وَتَيْسِيرِهِ، وَاسْأَلُوهُ الثَّبَاتَ عَلَى هَذَا الدِّينِ إِلَى الْمَاتِ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبًا حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ذِكْرِك، وَاعْفُ عَنْ تَقْصِيرِنَا فِي طَاعَتِكَ وشُكْرِك، وَأَدِمْ عَلَيْنَا لُزُومَ الطَّرِيقِ إِلَيْك، وَهَبْ لَنَا نُورًا نَهْتَدِي بِهِ إِلَيْك.

اللَّهُمَّ أَذِقْنَا حَلَاوَةَ مُنَاجَاتِك، وَاسْلُكْ بِنَا سَبِيلَ أَهْلِ مَرْضَاتِك، اللَّهُمَّ أَنْقِذْنَا مِنْ دَرَكَاتِنَا، وَأَيْقِظْنَا مِنْ غَفَلَاتِنَا، وَأَلْهِمْنَا رُشْدَنَا، وَأَحْسِنْ بِكَرَمِكَ قَصْدَنَا.

اللَّهُمَّ احْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ الْمُتَّقِين، وَأَلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِين، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِينًا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: قبل حديث رقم (١٩٥٢).



#### المَجْلِسُ التَّاسِعُ

# فِي حِكَمِ الصِّيامِ



الحَمْدُ للهِ مُدَبِّرِ اللَّيَالِي وَالأَيَّام، وَمُصَرِّفِ الشُّهُورِ وَالأَعْوَام، المَلِكِ القُدُّوسِ السَّلَام، المُتَفَرِّدِ بِالعَظَمَةِ وَالبَقَاءِ وَالدَّوَام، المُتَنَزِّهِ عَن النَّقَائِص وَمُشَابَهَةٍ الأَنَام، يَرَى مَا فِي دَاخِل العُرُوقِ وَبَوَاطِنِ العِظَام، وَيَسْمَعُ خَفِيَّ الصَّوْتِ وَلَطِيفَ الكَلَام، إِلَهٌ رَحِيمٌ كَثِيرُ الإِنْعَام، وَرَبٌّ قَدِيرٌ شَدِيدُ الانْتِقَام، قَدَّرَ الأُمُورَ فَأَجْرَاهَا عَلَى أَحْسَنِ نِظَام، وَشَرَعَ الشَّرَائِعَ فَأَحْكَمَهَا أَيُّهَا إِحْكَام، بِقُدْرَتِهِ تَهُبُّ الرِّيَاحُ وَيَسِيرُ الغَمَام، وَبِحِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ تَتَعَاقَبُ اللَّيَالِي وَالأَيَّام، أَحْمَدُهُ عَلَى جَلِيل الصِّفَاتِ وَجَمِيلِ الإِنْعَامِ، وَأَشْكُرُهُ شُكْرَ مَنْ طَلَبَ المَزِيدَ وَرَامٍ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الَّذِي لَا تُحِيطُ بِهِ العُقُولُ وَالأَوْهَام، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَفْضَلُ الأَنَام، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرِ السَّابِقِ إِلَى الإِسْلَام، وَعَلَى عُمَرَ الَّذِي إِذَا رَآهُ الشَّيْطَانُ هَام، وَعَلَى عُثْمَانَ الَّذِي جَهَّزَ بِمَالِهِ جَيْشَ العُسْرَةِ وَأَقَام، وَعَلَى عَلِيِّ البَحْرِ الخِضَمِّ وَالْأَسَدِ الضِّرْغَام، وَعَلَى سَائِر آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَـهُمْ بِإِحْسَانٍ عَلَى الدَّوَام، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

عِبَادَ اللهِ: اعْلَمُوا -رَحِمَكُمُ اللهُ- أَنَّ اللهَ سُبحانَه لَهُ الحُكْمُ التَّامُّ وَالحِكْمَةُ البَالِغَةُ فِيهَا خَلَقَهُ وَفِيهَا شَرَعَه، فَهُوَ الحَكِيمُ فِي خَلْقِهِ وَفِي شَرْعِه، لَمْ يَخْلُقْ عِبَادَهُ لَبَالِغَةُ فِيهَا خَلَقَهُ وَفِيهَ شَرَعُه، فَهُو الحَكِيمُ فِي خَلْقِهِ وَفِي شَرْعِه، لَمْ يَخْلُقُ عِبَادَهُ لَعَبا، وَلَمْ يَشْرَعُ لَهُمُ الشَّرَائِعَ عَبَثا، بَلْ خَلَقَهُمْ لِأَمْرٍ لَعِبا، وَلَمْ يَشْرَعُ لَهُمُ الشَّرَائِعَ عَبَثا، بَلْ خَلَقَهُمْ لِأَمْرٍ عَظِيم، وَشَرَعَ لَهُمُ الصَّرَاطَ المُسْتَقِيم، وَشَرَعَ لَهُمُ عَظِيم، وَهَيَّاهُمْ لِخَمْ لَهُمُ الصَّرَاطَ المُسْتَقِيم، وَشَرَعَ لَهُمُ

الشَّرَائِعَ لِيَزْدَادَ بِهَا إِيهَانُهُم، وَتَكْمُلَ بِهَا عِبَادَتُهُم، فَهَا مِنْ عِبَادةٍ شَرَعَهَا اللهُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ، عَلِمَهَا مَنْ عَلِمَهَا وَجَهِلَهَا مَنْ جَهِلَهَا، وَلَيْسَ جَهْلُنَا بِحِكْمَةِ وَلَيْلًا عَلَى عَجْزِنَا شَيْءٍ مِنَ العِبَادَاتِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَا حِكْمَةَ لَهَا، بَلْ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى عَجْزِنَا وَقُصُورِنَا عَنْ إِدْرَاكِ حِكْمَةِ اللهِ سُبحانَه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ لَكُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَا مَلِهُ سُبحانَه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ اللهِ سُبحانَه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ الْعَلْمِ اللهِ اللهِ سُبحانَه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَقَدْ شَرَعَ اللهُ العِبَادَاتِ وَنَظَّمَ المُعَامَلَاتِ ابْتِلَاءً وَامْتِحَانًا لِعِبَادِهِ؛ لِيَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ مَنْ كَانَ عَابِدًا لِـهَوَاهُ، فَمَنْ تَقَبَّلَ هَذِهِ الشَّرَائِعَ وَتِلْكَ النُّظُمَ بِصَدْرٍ مُنشَرِحٍ وَنَفْسٍ مُطْمَئِنَةٍ فَهُو عَابِدٌ لِـمَوْلَاهُ، رَاضٍ بِشَرِيعَتِهِ، وَتَلْكَ النُّظُمِ لِطَاعَةِ رَبِّه عَلَى هَوَى نَفْسِهِ، وَمَنْ كَانَ لَا يَقْبَلُ مِنَ العِبَادَاتِ، وَلَا يَتَّبعُ مِنَ النُّطُمِ إِلَّا مَا نَاسَبَ رَغْبَتَهُ وَوَافَقَ مُرَادَهُ فَهُو عَابِدٌ لِـهَوَاهُ، سَاخِطٌ لِشَرِيعَةِ اللهِ، النَّهُ عَلَى هَوَى نَفْسِهِ، وَمَنْ كَانَ لَا يَقْبَلُ مِنَ العِبَادَاتِ، وَلَا يَتَبعُ مِنَ النَّهُ مِنَ العِبَادَاتِ، وَلَا يَتَبعُ مِنَ النَّهُمُ إِلَّا مَا نَاسَبَ رَغْبَتَهُ وَوَافَقَ مُرَادَهُ فَهُو عَابِدٌ لِـهَوَاهُ، سَاخِطٌ لِشَرِيعَةِ اللهِ، مُعْرِضٌ عَنْ طَاعَةِ رَبِّه، جَعَلَ هَوَاهُ مَتْبُوعًا لَا تَابِعًا، وَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ شَرْعُ اللهِ مُعْرِضٌ عَنْ طَاعَةٍ رَبِّه، جَعَلَ هَوَاهُ مَتْبُوعًا لَا تَابِعًا، وَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ شَرْعُ اللهِ تَابِعًا لِرَغْبَتِهِ مَعَ قُصُورِ عِلْمِهِ وَقِلَّةٍ حِكْمَتِهِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَو اتَبَعَ اللهِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَو اتَبَعَ الْحَقُ اللهِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَو اتَبَعَ الْحَقُ اللهِ اللهُ اللهُ مُعْمَلِهِ عَلَى اللهُ لَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَو اتَبْعَ الْحَقُ مَا لَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَو اتَبْعَ الْحَقُ مِنْ فِيهِنَ عَلَى اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَو السَّكَونَ شَعْ اللهِ اللهُ الْعَلَامَةُ مِنْ فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَعْونَ مَنْ فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْفَلَهُ مَنْ فَلَو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمِونَ اللهُ اللهُهُ المُعْلَا اللهُ ال

وَمِنْ حِكْمَةِ اللهِ سُبْحَانَه أَنْ جَعَلَ العِبَادَاتِ مُتَنَوِّعَةً لِيَتَمَحَّصَ القَبُولُ وَالرِّضَا، وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا؛ فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ قَدْ يَرْضَى بِنَوْعٍ مِنَ الرِّضَا، وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا؛ فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ قَدْ يَرْضَى بِنَوْعٍ مِنَ العِبَادَاتِ العِبَادَاتِ وَيَلْتَزِمُ بِهِ، وَيَسْخَطُ نَوْعًا آخَرَ وَيُفَرِّطُ فِيهِ، فَجَعَلَ اللهُ مِنَ العِبَادَاتِ مَا يَتَعَلَّقُ بِبَدْلِ المَالِ المَحْبُوبِ إِلَى النَّفْسِ مَا يَتَعَلَّقُ بِبَدْلِ المَالِ المَحْبُوبِ إِلَى النَّفْسِ

كَالزَّكَاةِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِعَمَلِ البَدَنِ وَبَذْلِ المَالِ جَمِيعًا كَالْحَجِّ وَالجِهَادِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِكَفِّ النَّفْسِ عَنْ مَحَبُّوبَاتِهَا وَمُشْتَهَيَاتِهَا كَالصِّيَامِ.

فإذَا قَامَ العَبْدُ بِهَذِهِ العِبَادَاتِ الْمُتَنَوِّعَةِ وَأَكْمَلَهَا عَلَى الوَجْهِ المَطْلُوبِ مِنْهُ دُونَ سَخَطٍ أَوْ تَفْرِيطٍ فَتَعِبَ وَعَمِلَ وَبَذَلَ مَا كَانَ مَحْبُوبًا إِلَيْهِ وَكَفَّ عَمَّا تَشْتَهِيهِ دُونَ سَخَطٍ أَوْ تَفْرِيطٍ فَتَعِبَ وَعَمِلَ وَبَذَلَ مَا كَانَ خَلِكَ دَلِيلًا عَلَى كَمَالِ عُبُودِيَّتِهِ نَفْسُه طَاعَةً لِرَبِّه وَامْتِثَالًا لِأَمْرِهِ وَرِضًا بِشَرْعِهِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى كَمَالِ عُبُودِيَّتِهِ وَمَّامِ انْقِيَادِهِ وَمَحَبَّتِهِ لِرَبِّه وَتَعْظِيمِه لَهُ، فَتَحَقَّقَ فِيهِ وَصْفُ العُبُودِيَّةِ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

إِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ لِلصِّيامِ حِكَمًا كَثِيرةً اسْتَوْجَبَتْ أَنْ يَكُونَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ الإِسْلَامِ وَرُكْنًا مِنْ أَرْكَانِهِ:

فَمِنْ حِكَمِ الصِّيَامِ: أَنَّهُ عِبَادَةٌ للهِ تَعَالَى يَتَقَرَّبُ العَبْدُ فِيهَا إِلَى رَبِّه بِتَرْكِ مَحْبُوبَاتِه وَمُشْتَهَيَاتِهِ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَنِكَاحٍ، فَيَظْهِرُ بِذَلِكَ صِدْقُ إِيهَانِهِ وَكَهَالُ عُبُوبَاتِه وَمُشْتَهَيَاتِهِ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَنِكَاحٍ، فَيَظْهِرُ بِذَلِكَ صِدْقُ إِيهَانِهِ وَكَهَالُ عُبُوبَا لَهُ عُبُوبَا لَهُ عُبُوبًا لَهُ عُبُوبًا لَهُ عَبُودِيَّتِه للهِ تَعَالَى وَقُوَّةُ مَحَبَّتِهِ لَهُ وَرَجَائِه مَا عَنْدَهُ؛ فَإِنَّ الإِنْسَانَ لَا يَتُرُكُ مَحَبُوبًا لَهُ إِلَّا لِهَا هُوَ أَعْظَمُ عِنْدَه مِنْهُ.

وَلَّا عَلِمَ الْمُؤْمِنُ أَنَّ رِضَا اللهِ تَعالَى فِي الصِّيامِ بِتَرْكِ شَهَواتِهِ المَجْبُولِ عَلَى مَحَبَّتِها قَدَّمَ رِضَا مَوْلَاهُ عَلَى هَوَاهُ فَتَرَكَهَا أَشَدَّ مَا يَكُونُ شَوْقًا إِلَيْهَا ؛ لِأَنَّ لَذَّتَهُ وَرَاحَةَ نَفْسِهِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ للهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلِذَلِكَ كَانَ كَثِيرٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ لَوْ ضُرِبَ وَرَاحَةَ نَفْسِهِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ للهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلِذَلِكَ كَانَ كَثِيرٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ لَوْ ضُرِبَ أَوْ حُبِسَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِدُونِ عُذْرٍ لَمْ يُفْطِرُ وَهَذِهِ الجِكْمَةُ مِنْ أَبْلَغ حِكَمِ الصِّيَامِ وَأَعْظَمِهَا.

وَمِنْ حِكَمِ الصِّيَامِ: أَنَّهُ سَبَبٌ لِلتَّقْوَى، كَمَا قَالَ سُبْحَانَه وتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ عَلَيْ الصِّيَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَيْ الطَّاعَاتِ وَاجْتِنَابِ المَعَاصِي، كَمَا تَنَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣]؛ فَإِنَّ الصَّائِمَ مَأْمُورٌ بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ وَاجْتِنَابِ المَعَاصِي، كَمَا قَلُونَ النَّيُ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لللهِ حَاجَةٌ فِي قَالَ النبيُّ وَيَا اللَّهُ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لللهِ حَاجَةٌ فِي قَالَ النبيُ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لللهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَكَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ »، رَوَاهُ البُخَارِيُّ (')؛ وإذا كَانَ الصَّائِمُ مُتَلَبِّسًا بِالصِّيَامِ فَإِنَّه كُلًا هَمَّ بِمَعْصِيةٍ تَذَكَّرَ أَنَّهُ صَائِمٌ فَامْتَنَعَ عَنْهَا.

وَلِهِذَا أَمَرَ النَّبِيُّ عَلِي الصَّائِمَ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ سَابَّهُ أَوْ شَاتَمُهُ: «إِنِّي امْرُوُّ وَالشَّتْمِ، صَائِمٌ» (٢)؛ تَنْبِيهًا لَهُ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ مَأْمُورٌ بِالإِمْسَاكِ عَنِ السَّبِّ وَالشَّتْمِ، وَالشَّتْمِ، وَتَذْكِيرًا لِنَفْسِهِ بِأَنَّهُ مُتَلَبِّسٌ بِالصِّيَامِ فَيَمْتَنِعُ عَنِ المُقَابَلَةِ بِالسَّبِ وَالشَّتْمِ.

وَمِنْ حِكَمِ الصِّيَامِ: أَنَّ القَلْبَ يَتَخَلَّى لِلفِكْرِ وَالذِّكْرِ؛ لِأَنَّ تَنَاوُلَ الشَّهَوَاتِ يَسْتَوْجِبُ الغَفْلَةَ، وَرُبَّهَا يُقَسِّي القَلْبَ وَيُعْمِي عَنِ الحَقِّ، وَلِذَلِكَ أَرْشَدَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ النَّرُ البَّي عَلَيْ اللَّهُ النَّرُ البَّ اللَّهُ وَالشَّرَابِ؛ فَقَالَ عَلَيْ : «مَا مَلاً ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيُهَاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلُثُ لِطَعَامِهِ وَتُلُثُ لِطَعَامِهِ وَتُلُثُ لِشَرَابِهِ وَتُلُثُ لِنَفَسِهِ»، رَوَاهُ أَحْدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ ").

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، رقم (١٩٠٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب فضل الصوم، رقم (١٨٩٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب حفظ اللسان للصائم، رقم (١١٥١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وصححه أيضًا الحاكم. (المُؤلِّف). أخرجه أحمد (٤/ ١٣٢)، والترمذي: كتاب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، رقم

وفي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ حَنْظَلَةَ الأُسَيْدِيِّ -وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: عَلَيْ عَلَيْهِ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: فَإِذَا خَرَجْنَا يَالنَّارِ وَالجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلَادَ وَالظَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا... الحَدِيثَ؛ وفِيهِ: «وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (اللهُ مَرَّاتٍ (اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ أَبُو سُلَيُهَانَ الدَّارَانِيُّ: إِنَّ النَّفْسَ إِذَا جَاعَتْ وَعَطِشَتْ صَفَا القَلْبُ وَرَقَّ، وَإِذَا شَبِعَتْ عَمِيَ القَلْبُ<sup>(٢)</sup>.

وَمِنْ حِكَمِ الصِّيَامِ: أَنَّ الغَنِيَّ يَعْرِفُ بِهِ قَدْرَ نِعْمَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِالغِنَى حَيْثُ أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِّكَاحِ وَقَدْ حُرِمَهَا كَثِيرٌ مِنَ الخَلْقِ فَيَحْمَدُ اللهَ عَلَى هَذِهِ النَّعْمَةِ وَيَشْكُرُهُ عَلَى هَذَا التَّيْسِيرِ، وَيَذْكُرُ بِذَلِكَ أَخَاهُ الخَلْقِ فَيَحْمَدُ اللهَ عَلَى هَذِهِ النَّعْمَةِ وَيَشْكُرُهُ عَلَى هَذَا التَّيْسِيرِ، وَيَذْكُرُ بِذَلِكَ أَخَاهُ الفَقِيرَ الَّذِي رُبَّمَ يَبِيتُ طَاوِيًا جَائِعًا فَيَجُودُ عَلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ يَكُسُو بِهَا عَوْرَتَه وَيَسُدُّ الفَقِيرَ الَّذِي رُبَّمَ يَبِيتُ طَاوِيًا جَائِعًا فَيَجُودُ عَلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ يَكُسُو بِهَا عَوْرَتَه وَيَسُدُّ إِللهَ عَنْ النَّيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ وَكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ حِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ (").

 <sup>(</sup>۲۳۸۰)، والنسائي في الكبرى (۲۷٦۸)، وابن ماجه: كتاب الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل وكرهة الشبع، رقم (۳۳٤٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة، رقم (٢٧٥٠).

<sup>(</sup>٢) الجوع لابن أبي الدنيا (٣١٩)، والزهد الكبير للبيهقي (٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على وقم (٦)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب كان النبي على أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، رقم (٢٣٠٨)، من حديث ابن عباس رضي الله عنها.

وَمِنْ حِكَمِ الصِّيَامِ: التَّمَرُّنُ عَلَى ضَبْطِ النَّفْسِ، وَالسَّيْطَرَةِ عَلَيْهَا، وَالقُوَّةِ عَلَى الإِمْسَاكِ بِزِمَامِهَا حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنَ التَّحَكُّمِ فِيهَا وَيَقُودَهَا إِلَى مَا فِيهِ خَيْرُهَا وَسَعَادَتُهَا، فَإِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، فَإِذَا أَطْلَقَ المَرْءُ لِنَفْسِهِ وَسَعَادَتُهَا، فَإِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، فَإِذَا أَطْلَقَ المَرْءُ لِنَفْسِهِ عِنَانَهَا أَوْقَعَتْهُ فِي المَهَالِكِ، وَإِذَا مَلَكَ أَمْرَهَا وَسَيْطَرَ عَلَيْهَا تَمَكَّنَ مِنْ قِيَادَتِهَا إِلَى أَعْلَى المَرَاتِ وَأَسْنَى المَطَالِكِ، وَإِذَا مَلَكَ أَمْرَهَا وَسَيْطَرَ عَلَيْهَا تَمَكَّنَ مِنْ قِيَادَتِهَا إِلَى اللّهَا لَكِ اللّهَ الْمَالِكِ.

وَمِنْ حِكَمِ الصِّيَامِ: كَسْرُ النَّفْسِ وَالحَدُّ مِنْ كِبْرِيَائِهَا؛ حَتَّى تَخْضَعَ لِلْحَقِّ وَتَلِينَ لِلْخَلْقِ، فَإِنَّ الشِّبَعَ وَالرِّيَّ وَمُبَاشَرَةَ النِّسَاءِ يَحْمِلُ كُلُّ مِنْهَا عَلَى الأَشَرِ وَالْعَلُوِّ وَالْعَلُوِّ وَالتَّكَبُّرِ عَلَى الحَلْقِ وَعَنِ الحَقِّ؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَّفْسَ عِنْدَ احْتِيَاجِهَا وَالبَطَرِ وَالْعُلُو فَالتَّكُبُّرِ عَلَى الحَلْقِ وَعَنِ الحَقِّ؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَّفْسَ عِنْدَ احْتِيَاجِهَا لِهَذِهِ الأُمُورِ تُشْغَلُ بِتَحْصِيلِهَا فَإِذَا تَمَكَّنَتْ مِنْهَا رَأَتْ أَنَّا ظَفِرَتْ بِمَطْلُوبِهَا فَيَحْصُلُ لَهُا مِنَ الفَرَحِ المَذْمُومِ وَالبَطَرِ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِهَلَاكِهَا، وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ تَعَالَى.

وَمِنْ حِكَمِ الصِّيَامِ: أَنَّ مَجَارِيَ الدَّمِ تَضِيقُ بِسَبِ الجُوعِ وَالعَطَشِ فَتَضِيقُ مَجَارِي الشَّيْطَانِ مِنَ البَدَنِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، كَمَا ثَبَتَ خَارِي الشَّيْطَانِ مِنَ البَدَنِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّيَامِ وَسَاوِسُ الشَّيْطَانِ، وَلِكَ فِي الصَّيَامِ وَسَاوِسُ الشَّيْطَانِ، وَلَكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَالَةٍ (١)، فَتَسْكُنُ بِالصِّيامِ وَسَاوِسُ الشَّيْطَانِ، وَتَنْكَسِرُ سَوْرَةُ الشَّهْوَةِ وَالغَضَبِ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ عَيَالَةٍ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ؛ فَإِنَّه أَعَضُّ لِلْبَصِرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ؛ فَإِنَّه أَعَضُّ لِلْبَصِرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، رقم (۲۰۳۸)، ومسلم: كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به، رقم (۲۱۷۵)، من حديث صفية رضي الله عنها.

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّه لَهُ وِجَاءً"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱)؛ فَجَعَلَ الصَّوْمَ وِجَاءً لِشَهْوَةِ النِّكَاحِ وَكَسْرًا لِحِدَّتِهَا.

وَمِنْ حِكَمِ الصِّيَامِ: مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الفَوَائِدِ الصِّحِّيَّةِ الَّتِي تَحْصُلُ بِتَقْلِيلِ الطَّعَامِ وَإِرَاحَةِ جِهَازِ الهَضْمِ لِـمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَتَرَشُّبِ بَعْضِ الرُّطُوبَاتِ وَالفَضَلَاتِ الطَّعَامِ وَإِرَاحَةِ جِهَازِ الهَضْمِ لِـمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَتَرَشُّبِ بَعْضِ الرُّطُوبَاتِ وَالفَضَلَاتِ الطَّعَامِ وَإِرَاحَةِ جِهَازِ الهَضْمِ لِحُمْدة اللهِ تَعالَى وَأَبْلَغَهَا، وَمَا أَنْفَعَ شَرَائِعَهُ الضَّارَّةِ بِالجِسْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ فَهَا أَعْظَمَ حِكْمَةَ اللهِ تَعالَى وَأَبْلَغَهَا، وَمَا أَنْفَعَ شَرَائِعَهُ لِلشَّارَةِ بِالجِسْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ فَهَا أَعْظَمَ حِكْمَةَ اللهِ تَعالَى وَأَبْلَغَهَا، وَمَا أَنْفَعَ شَرَائِعَهُ لِللْحَلْقِ وَأَصْلَحَهَا.

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي دِينِكَ، وَأَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ أَسْرَارِ شَرِيعَتِكَ، وَأَصْلِحْ لَنَا شُؤُونَ دِينِنَا وَدُنْيَانَا، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِحَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَصَلْمِهِ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب قول النبي ﷺ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج...»، رقم رقم (٥٠٦٥)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، رقم (١٤٠٠)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.



#### المَجْلِسُ العَاشِرُ

## فِي آدابِ الصَيامِ الوَاجِبَةِ

الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَرْشَدَ الحَلْقَ إِلَى أَكْمَلِ الآدَاب، وَفَتَحَ لَـهُمْ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ وَجُودِهِ كُلَّ بَاب، أَنَارَ بَصَائِرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَدْرَكُوا الحَقَائِقَ وَطَلَبُوا الثَّوَاب، وَأَعْمَى بَصَائِرَ المُعْرِضِينَ عَنْ طَاعَتِهِ فَصَارَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ نُورِهِ حِجَاب، هَدَى وَأَعْمَى بَصَائِرَ المُعْرِضِينَ عَنْ طَاعَتِهِ فَصَارَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ نُورِهِ حِجَاب، هَدَى أُولِئِكَ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى أُولِئِكَ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِعَلْولِي الْأَلْبَاب، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، المَلِكُ العَزِيزُ الوَهِ الْأَلْبَاب، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، المَلِكُ العَزِيزُ الوَهَاب، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ المَبْعُوثُ بِأَجَلِّ العَبَادَاتِ وَأَكْمَلِ الآدَاب، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى جَيِعِ الآلِ وَالأَصْحَاب، وَعَلَى التَّابِعِينَ لَـهُمْ الآدَاب، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى جَيِعِ الآلِ وَالأَصْحَاب، وَعَلَى التَّابِعِينَ لَـهُمْ إِلَّالَ وَالأَصْحَاب، وَعَلَى التَّابِعِينَ لَـهُمُ إِلْحُسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْمَآب، وَسَلَّم تَسْلِيًا.

إِخْوَانِي: اعْلَمُوا أَنَّ لِلصِّيَامِ آدَابًا كَثِيرَةً لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهَا وَلَا يَكْمُلُ إِلَّا بِالقِيَامِ بَهَا وَهِيَ عَلَى قِسمَين: آدَابٌ وَاجِبَةٌ لَا بُدَّ لِلصَّائِمِ مِنْ مُرَاعَاتِهَا وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا، وَآدَابٌ مُسْتَحَبَّةٌ يَنْبَغِي أَنْ يُراعِيَهَا وَيُحَافِظَ عَلَيْهَا.

فَمِنَ الآدَابِ الوَاجِبَةِ أَنْ يَقُومَ الصَّائِمُ بِهَا أَوْجَبَ اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ مِنَ الْعِبَاداتِ القَوْلِيَّةِ وَالفِعْلِيَّةِ؛ وَمِنْ أَهُمِّهَا الصَّلَاةُ المَفْرُوضَةُ الَّتِي هِيَ آكَدُ أَرْكَانِ العِبَاداتِ القَوْليَّةِ وَالفِعْلِيَّةِ؛ وَمِنْ أَهُمِّهَا الصَّلَاةُ المَفْرُوضَةُ الَّتِي هِيَ آكَدُ أَرْكَانِها الإِسْلامِ بَعْدَ الشَّهادَتَيْنِ، فَتَجِبُ مُرَاعَاتُها بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا وَالقِيَامِ بِأَرْكَانِها وَواجِباتِها وَشُرُوطِها، فَيُؤدِّها فِي وَقْتِها مَعَ الجَهَاعَةِ فِي المَسَاجِدِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ التَّقْوَى النَّي مِنْ أَجْلِها شُرِعَ الصِّيَامُ وفُرِضَ عَلَى الأُمَّةِ، وَإِضَاعَةُ الصَّلَاةِ مُنَافٍ التَّقْوَى النَّي مِنْ أَجْلِها شُرِعَ الصِّيَامُ وفُرِضَ عَلَى الأُمَّةِ، وَإِضَاعَةُ الصَّلَاةِ مُنَافٍ

لِلتَّقْوَى وَمُوجِبٌ لِلْعُقُوبَةِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَالَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَالتَّهُونَ فَيُونَ عَيَّا ﴿ فَا إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهُونَ فَيَوْنَ عَيًّا ﴿ فَ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [مريم:٥٩-٢٠].

ومِنَ الصَّائِمِينَ مَنْ يَتَهَاوَنُ بِصَلاةِ الجَهَاعَةِ مَعَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ عِهَا فِي كِتَابِهِ، فقَالَ: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِنْهُم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا ﴾ يَعْنِي: أَتَـمُّوا صَلَاتَهُمْ ﴿ فَلْيَكُونُوا مِن مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا جِذُرَهُمْ وَرَآبِكُمُ أَوْ لَيْصَلُوا فَلْيُصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا جِذْرَهُمْ وَرَآبِكُمُ أَو لَيَأْخُذُوا جِذُرَهُمْ وَالْخَوْفِ فَفِي حَالِ القِتَالِ وَالْخُوبُ فَلَى بِالصَّلَاة مَعَ الجَهَاعَةِ فِي حَالِ القِتَالِ وَالْخُوفِ فَفِي حَالِ الطَّمَأْنِينَةِ وَالأَمْنِ أَوْلَى.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى المَسْجِدِ؛ فَرَخَّصَ لَهُ؛ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ وَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ فَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى المَسْجِدِ؛ فَرَخَّصَ لَهُ؛ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ وَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱)؛ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ فَي يَرِي فَي تَرْكِ الجَمَاعةِ مَعَ أَنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى وَلَيْسَ لَهُ قَائِدٌ.

وَتَارِكُ الجَمَاعَةِ مَعَ إِضَاعَتِهِ الوَاجِبَ قَدْ حَرَمَ نَفْسَهُ خَيْرًا كَثِيرًا مِن مُضَاعَفَةِ الْحَسَنَاتِ، فَإِنَّ صَلَاةَ الجَمَاعَةِ مُضَاعَفَةٌ؛ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْحَسَنَاتِ، فَإِنَّ صَلَاةَ الجَمَاعَةِ مُضَاعَفَةٌ؛ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الفَذِّ بِسَبْعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الفَذِّ بِسَبْعِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المساجد على من سمع النداء، رقم (٦٥٣).

وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»(١).

وَفَوَّتَ المَصَالِحَ الاجْتِهَاعِيَّةَ الَّتِي تَحْصُلُ لِلْمُسْلِمِينَ بِاجْتِهَاعِهِمْ عَلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَرْسِ المَحَبَّةِ وَالأُلْفَةِ وَتَعْلِيمِ الجَاهِلِ وَمُسَاعَدَةِ المُحْتَاجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَبِتَرْكِ الجَمَاعَةِ يُعَرِّضُ نَفْسَهُ لِلْعُقُوبَةِ وَمُشَابَهَةِ الْمُنَافِقِينَ؛ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَنْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ العِشَاءِ وَصَلَاةُ الفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ صَلَاةُ العِشَاءِ وَصَلَاةُ الفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُومَهُمْ بِالنَّارِ»(٢).

وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ اللهَ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنادَى بِهِنَّ؛ فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، رقم (٦٤٥)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، رقم (٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب فضل العشاء في جماعة، رقم (٦٥٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، رقم (٦٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، رقم (٦٥٤)

وَمِنَ الصَّائِمِينَ مَنْ يَتَجَاوِزُ بِالأَمْرِ فَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِها، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ المُنْكَرَاتِ وَأَشَدِّ الإِضَاعَةِ لِلصَّلَوَاتِ، حَتَّى قَالَ كَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللهُ: إنَّ مَنْ أَخَرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا بِدُونِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ لَمْ تُقبَلْ مِنْهُ وَإِنْ صَلَى مِئَةَ إِنَّ مَنْ أَخَرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا بِدُونِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ لَمْ تُقبَلْ مِنْهُ وَإِنْ صَلَى مِئَةً مَرَّةٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْلِيْةِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)؛ وَالصَّلَاةُ بَعْدَ وَقْتِهَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فَتَكُونُ مَرْدُودَةً غَيْرَ مَقْبُولَةٍ.

وَمِنَ الآدَابِ الوَاجِبَةِ: أَنْ يَجْتَنِبَ الصَّائِمُ جَمِيعَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُه مِنَ الْأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ، فَيَجْتَنِبُ الكَذِبَ - وَهُوَ الإِجْبَارُ بِخِلَافِ الوَاقِعِ-، وَأَعْظَمُهُ اللّهُ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ كَأَنْ يَنْسُبَ إِلَى اللهِ أَو إِلَى رَسُولِهِ تَحْلِيلَ حَرَامِ الكَذِبُ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ كَأَنْ يَنْسُبَ إِلَى اللهِ أَو إِلَى رَسُولِهِ تَحْلِيلَ حَرَامٍ الكَذِبُ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ كُمُ أَوْ تَعْوِيمَ حَلَالٍ بِلَا عِلْمٍ وَاللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ كُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ الل

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(١)؛ وَحَذَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِنَ النَّارِ»(١)؛ وَحَذَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِنَ النَّارِ»(اللَّبِيُ عَلَيْهُ مِنَ النَّارِ»(اللَّبِيُ عَلَيْهُ مِنَ النَّارِ» (اللَّبِيُ عَلَيْهُ مِنَ النَّارِ» وَلَيْ الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ الكَذِبِ؛ فَقَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ اللهُ الكَذِبِ عَنْدَ اللهِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (۲٦۹۷)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (۱۷۱۸)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ، رقم (١١٠)، ومسلم: المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ، رقم (٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

كَذَّابًا»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

وَيَجْتَنِبُ الغِيبَةَ -وَهِيَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ فِي غَيْبَتِهِ-، سَوَاءٌ ذَكَرْتَهُ بِمَا يَكرَهُ فِي خَيْبَتِهِ-، سَوَاءٌ ذَكَرْتَهُ بِمَا يَكرَهُ فِي خِلْقَتِهِ كَالأَعْرَجِ وَالأَعْوَرِ وَالأَعْمَى عَلَى سَبِيلِ العَيْبِ وَالذَّمِّ، أَو بِمَا يُكْرَهُ فِي خُلُقِهِ كَالأَحْقِ وَالشَّفِيهِ وَالفَاسِقِ وَنَحْوِهِ؛ وَسَوَاءٌ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ أَمْ يُكْرَهُ فِي خُلُوهُ كَالأَحْقِ وَالشَّفِيةِ وَالفَاسِقِ وَنَحْوِهِ؛ وَسَوَاءٌ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ أَمْ لَمُ يَكُنْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ سُئِلَ عَنِ الغِيبةِ فَقَالَ: «هِيَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ»، لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ سُئِلَ عَنِ الغِيبةِ فَقَالَ: «هِيَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ»، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ ('').

وَلَقَدْ نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنِ الغِيبَةِ فِي القُرْآنِ، وَشَبَّهَهَا بِأَبْشَعِ صُورَةٍ؛ شَبَّهَهَا بِالرَّجُلِ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ الرَّجُلِ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ [الحجرات:١٦]، وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ عَيْهُ أَحَدُ مَنَ نُحَاسٍ يَخْمِشُون بِهَا وُجُوهَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُون بِهَا وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقَالَ: «مَنْ هَوُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ »، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدَقِينَ ﴾، رقم (۲۰۹٤)، ومسلم: كتاب البر والصلة، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم (۲۲۰۷)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب تحريم الغيبة، رقم (٢٥٨٩)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الآداب، باب في الغيبة، رقم (٤٨٧٨)، من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.

وَيَجْتَنِبُ النَّمِيمَةَ -وَهِيَ نَقْلُ كَلَامِ شَخْصٍ فِي شَخْصٍ إِلَيْهِ لِيُفْسِدَ بَيْنَهُمَا-، وَهِيَ مِنْ كَبَائِرِ النَّأُنُوبِ؛ قَالَ فِيهَا رسولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَبَامٌ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(۱)، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ مَرَّ بِعَنْنِ ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ (أَيْ: فِي أَمْرٍ شَاقً عَلَيْهِمَا)، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» (١).

وَالنَّمِيمَةُ فَسَادٌ لِلْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ، وَتَفْرِيقٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِلْقَاءٌ لِلْعَدَاوَةِ بَيْنَهُمْ؛ ﴿ وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافِ مَهِينٍ ﴿ اللَّهُمْ اللَّهِ مِنَا اللَّهُمْ اللَّهِ اللَّهُمْ اللَّهُ اللْعُلِيْ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّالِمُ ال

وَيُجْتَنِبُ الغِشَّ فِي جَمِيعِ الْمُعَامَلَاتِ مِنْ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَصِنَاعَةٍ وَرَهْنٍ وَغَيْرِهَا، وَفِي جَمِيعِ الْمُنَاصَحَاتِ وَالمَشُورَاتِ؛ فَإِنَّ الغِشَّ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَقَدْ تَبَرَّأَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِنْ فَاعِلِه؛ فَقَالَ عَلَيْهِ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»(٣)، وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رَوَاهُ مُسْلِمُ (٤).

وَالْغِشُّ خَدِيعَةٌ وَضَيَاعٌ لِلْأَمَانَةِ وَفَقْدٌ لِلنَّقَةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَكُلُّ كَسْبٍ مِنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة، رقم (٦٠٥٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، رقم (١٠٥)، من حديث حذيفة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، رقم (٢١٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم (٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب قول النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رقم (١٠١/ ١٦٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب قول النبي على: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رقم (١٠١/ ١٦٥).

الغِشِّ فَإِنَّه كَسْبٌ خَبِيثٌ حَرَامٌ لَا يَزِيدُ صَاحِبَهُ إِلَّا بُعْدًا مِنَ اللهِ تَعَالَى.

وَيُجْتَنِبُ الْمَعَازِفَ - وَهِيَ آلاتُ اللَّهُو بِجَمِيعِ أَنُواعِهَا- كَالْعُودِ وَالرَّبَابَةِ وَالْقَانُونِ وَالْكَمَانِ وَغَيْرِهَا، فَإِنَّ هَذِهِ حَرَامٌ؛ وَتَرْدَادُ تَحْرِيمًا وَإِنْمًا إِذَا اقْتَرَنَتْ بِالْغِنَاءِ بِأَصْوَاتٍ جَمِيلَةٍ وَأَغَانٍ مُثِيرةٍ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ وَإِثْمًا إِذَا اقْتَرَنَتْ بِالْغِنَاءِ بِأَصْوَاتٍ جَمِيلَةٍ وَأَغَانٍ مُثِيرةٍ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو الْمُحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْدٍ وَيَتَخِذَهَا هُرُواً أُولَئِكَ هَمُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ [لقان: ٦]؛ وقَد صَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الآيةِ فَقَالَ: وَاللهِ اللهُ عَنْهُم ؛ وَذَكرَهُ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ جَابِرٍ وَعِكْرِمَةَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٢) وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ؛ وَذَكرَهُ ابْنُ كثِيرٍ عَنْ جَابِرٍ وَعِكْرِمَةَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٢) وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ؛ وَذَكرَهُ ابْنُ كثِيرٍ عَنْ جَابِرٍ وَعِكْرِمَةَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٢) وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ؛ وَذَكرَهُ ابْنُ كثِيرٍ عَنْ جَابِرٍ وَعِكْرِمَةَ وَسِعَيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَجُهُ هِ لِهُ مُنَاكً اللهُ عَنْهُم اللهُ أَنْ الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللهُ : نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ فَالَذَا عِلْمَ اللهُ أَنْ الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللهُ : نَزَلَتْ هَذِهِ الآية فَالَذَا عِلَى الْعَنَاءُ وَالْمَالِمِيرُ (٤).

وَقَدْ حَذَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنَ المَعَازِفِ وَقَرَنَهَا بِالزِّنَا، فَقَالَ عَلَيْهِ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٠)؛ فالحِرُ: الفَرْجُ، وَالْمَرَادُ بِهِ الزِّنَا، وَمَعْنَى (يَسْتَجِلُّونَ) أَي: يَفْعَلُونَهَا فِعْلَ المُسْتَجِلِّ لَا اللَّهُ عَلَى المُسْتَجِلِّ لَهَا بِدُونِ مُبَالَاةٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٥٣٧)، وصححه الحاكم (٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٦/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير ابن كثير (٦/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، رقم (٥٩٠)، من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.

وَقَدْ وَقَعَ هَذَا فِي زَمِنَنَا فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْتَعْمِلُ هَذِهِ الْمَعَازِفَ أَوْ يَسْتَمِعُهَا كَأَنَّهَا شَيْءٌ حَلَالٌ، وَهَذَا مِمَّا نَجَحَ فِيهِ أَعْدَاءُ الإِسْلَامِ بِكَيْدِهِمْ لَا يُسْتَمِعُهَا كَأَنَّهَا شَيْءٌ حَلَالٌ، وَهَذَا مِمَّا نَجَحَ فِيهِ أَعْدَاءُ الإِسْلَامِ بِكَيْدِهِمْ لِللهُ لِلمُسْلِمِينَ حَتَّى صَدُّوهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَمَهَامٌ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَأَصْبَحَ لِلْمُسْلِمِينَ حَتَّى صَدُّوهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَمَهَامٌ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَأَصْبَحَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَسْتَمِعُونَ إِلَى قَرَاءةِ القُرْآنِ وَالأَحَادِيثِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَسْتَمِعُونَ إِلَى قَرَاءةِ القُرْآنِ وَالأَحَادِيثِ وَكَلَامٍ أَهْلِ العِلْمِ المُتَضَمِّنِ لِبَيَانِ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ وَحِكَمِهَا.

فَاحْذَرُوا -أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ - نَوَاقِضَ الصَّوْمِ وَنَوَاقِصَهُ، وَصُونُوهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَالْجَهْلَ النُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَالْجَهْلَ النُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَالْجَهْلَ النُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (()) وَقَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ، وَدَعْ عَنْكَ أَذَى الْجَارِ، وَلْيَكُنْ عَلَيْكُ وَقَالٌ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ، وَدَعْ عَنْكَ أَذَى الْجَارِ، وَلْيَكُنْ عَلَيْكُ وَقَالٌ وَلَسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ، وَدَعْ عَنْكَ أَذَى الْجَارِ، وَلْيَكُنْ عَلَيْكُ وَقَالٌ وَلَسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ، وَدَعْ عَنْكَ أَذَى الْجَارِ، وَلْيَكُنْ عَلَيْكُ وَقَالٌ وَسَكِينَةٌ، وَلَا يَكُنْ يَومُ صَوْمِكَ وَيَوْمُ فِطْرِكَ سَوَاءً ().

اللَّهُمَّ احْفَظْ عَلَيْنَا دِينَنَا، وَكُفَّ جَوَارِحَنا عَمَّا يُغْضِبُكَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِحَالِدِينَا وَلِمَالِدِينَا وَلِمَالِدِينَا وَلِمَالُولِينَا عُكَمَّدٍ وَلِمَالُهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

 $\blacksquare \diamondsuit \blacksquare \diamondsuit \blacksquare \diamondsuit \blacksquare$ 

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۷۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٣٠٨)، وابن أبي شيبة (٨٩٧٣).



### المَجْلِسُ الحَادِي عَشَرَ

# فِي آدَابِ الصِّيامِ الْمُسْتَحَبَّةِ



الحَمْدُ للهِ مُبلِّغِ الرَّاجِي فَوْقَ مَأْمُولِه، وَمُعْطِي السَّائِلِ زِيَادةً عَلَى مَسْؤُولِه، أَحْمُدُه عَلَى نَيْلِ الهُدَى وَحُصُولِه، وَأُقِرُّ بِوَحْدَانِيَّتِهِ إِقْرَارَ عَارِفٍ بِالدَّلِيلِ وَأُصُولِه، وَأَصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِينَا مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِه، وَعَلَى صَاحِبِه أَبِي بَكْرِ المُلَازِمِ لَهُ فِي وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِينَا مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِه، وَعَلَى صَاحِبِه أَبِي بَكْرٍ المُلَازِمِ لَهُ فِي تَرْحَالِهِ وحُلُولِه، وَعَلَى عُمْرَ حَامِي الإِسْلَامِ بِعَزْمٍ لَا يُخافُ مِنْ فُلُولِه، وَعَلَى عَلَى مَلْ عَمْرَ حَامِي الإِسْلَامِ بِعَزْمٍ لَا يُخافُ مِنْ فُلُولِه، وَعَلَى عُلَى عَلَى عَلَى اللّهِ وَعَلَى عَلَى اللّهِ وَعَلَى عَلَى اللّه وَعَلَى عَلَى اللّه وَعَلَى عَلَى اللّه وَعَلَى عَلَى اللّهِ وَأَصْحَابِهِ اللّذِينَ حَاذُوا قَصَبَ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهِ وَعَلَى عَلَى اللّهُ وَاصْحَابِهِ اللّذِينَ حَاذُوا قَصَبَ اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى جَمِيعِ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اللّذِينَ حَاذُوا قَصَبَ اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه وَعَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه وَعَرْبِهِ وَشَمَالِهِ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى عَلَى اللّهُ وَعَلَى عَلَى اللّهُ وَعَلَى عَلَى اللّه وَاللّهِ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهِ وَعَرْبِهِ اللّهُ عَلَى اللّه وَاللّه وَعَرْبِهِ وَاللّه وَعَرْبِهِ وَسُمَالِهِ وَعَرْبِهِ وَاللّهِ وَعَرْبِهِ وَاللّه وَعَرْبِهِ وَلُولُه .

إِخْوَانِي: هَذَا المَجْلِسُ فِي بَيَانِ القِسْمِ الثَّانِي مِنْ آدَابِ الصَّوْمِ، وَهِيَ الآدابُ المُسْتَحَبَّةُ، فَمِنْهَا:

السُّحُورُ -وَهُوَ الأَكْلُ فِي آخِرِ اللَّيْل-؛ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّه يَقَعُ فِي السَّحَر السَّحُورُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: وَيَ السَّحُورِ بَرَكَةً ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَ: وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، رقم (١٩٢٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور، رقم (١٠٩٥)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

«فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ»(١).

وَأَثْنَى عَلَى سُحُورِ التَّمرِ؛ فَقَالَ: «نِعْمَ سُحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(۱)</sup>؛ وقَالَ عَلَیْ : «السَّحُورُ کُلَّهُ بَرَکَةٌ فَلَا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ یَجْرَعَ أَحَدُکُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهِ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَجِّرِينَ»، رَوَاهُ أَحمدُ؛ وقَالَ المُنْذِرِيُّ: إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ (۱).

وَيَنْبَغِي لِلْمُتَسَحِّرِ أَنْ يَنْوِيَ بِسُحُورِهِ امْتِثَالَ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالاقْتِدَاءَ بِفِعْلِهِ لَيَكُونَ لَهُ بِهِ أَجْرٌ. ليكونَ سُحُورُه عِبَادةً؛ وَأَنْ يَنويَ بِهِ التَّقَوِّيَ عَلَى الصِّيَامِ لِيَكُونَ لَهُ بِهِ أَجْرٌ.

وَالسُّنَّةُ تَأْخِيرُ السَّحُورِ مَا لَـمْ يَخْشَ طُلُوعَ الفَجْرِ؛ لِأَنَّه فِعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَعَنْ قَتَادَةَ رَحِمَهُ اللهُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَا فَرَغَا مِنْ سُحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى، قُلْنَا لِأَنسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سُحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَسْمِينَ آيَةً، رَوَاهُ البُخَارِيُّ ('').

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور، رقم (١٠٩٦)

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن وله شواهد يصل بها إلى درجة الصحة. (المُؤلِّف).

أخرجه أبو داود: كتاب الصيام، باب من سمى السحور الغداء، رقم (٢٣٤٥)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) الجملة الأولى منه لها شاهد في الصحيحين. (المُؤلِّف).

أخرجه أحمد (٣/ ١٢)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

وينظر: الترغيب والترهيب (١٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، رقم (٥٧٦).

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّلِيْ:
«كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّه لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ(۱).

وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ أَرْفَقُ بِالصَّائِمِ وَأَسْلَمُ مِنَ النَّومِ عَنْ صَلاةِ الفَجْرِ؛ وَلِلصَّائِمِ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَلَو بَعْدَ السُّحُورِ وَنِيَّةِ الصِّيَامِ حَتَّى يَتَيَقَّنَ طُلُوعَ الفَجْرِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

وَيُحْكُمُ بِطُلُوعِ الفَجْرِ إِمَّا بِمُشَاهَدَتِهِ فِي الأُفُقِ أَوْ بِخَبَرٍ مَوْثُوقٍ بِهِ -بِأَذَانٍ أَوْ غَيْرِهِ-، فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ أَمْسَكَ، وَيَنْوِي بِقَلْبِهِ وَلَا يَتَلَفَّظْ بِالنَّيَّةِ؛ لِأَنَّ التَّلَفُّظَ بِهَا بِدْعَةٌ.

وَمِنْ آدَابِ الصِّيَامِ الْمُسْتَحَبَّةِ تَعْجِيلُ الفُطُورِ إِذَا تَحَقَّقُ غُرُوبُ الشَّمسِ بِمُشَاهَدَتِهَا، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الغُرُوبُ بِخَبَرٍ مَوْثُوقٍ بِهِ -بِأَذَانٍ أَوْ غَيْرِهِ-؛ فَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَزالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَقَالَ عَلَيْهِ فِيهَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّه عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»، رقم (۱۹۱۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار، رقم (۱۹۵۷)، ومسلم: كتاب الصيام،باب فضل السحور، رقم (۱۰۹۸).

فِطْرًا»، رَوَاهُ أَحمدُ والتّرْمِذِيُّ (١).

وَالسُّنَّةُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى رُطَبِ، فَإِنْ عُدِم فَتَمْرٌ، فَإِنْ عُدِمَ فَمَاءٌ؛ لِقَوْلِ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ثَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ»، رَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ (۲).

فَإِنْ لَـمْ يَجِدْ رُطَبًا وَلَا تَمَرًا وَلَا مَاءً أَفْطَرَ عَلَى مَا تَيَسَّرَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ حَلَالٍ؛ فَإِنْ لَـمْ يَجِدْ شَيْئًا نَوَى الإِفْطَارَ بِقَلْبِهِ، وَلَا يَمُصُّ إِصْبَعَه أَوْ يَجْمَعْ رِيقَهُ وَيَلْكُهُ، كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ العَوَامِّ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ فِطْرِهِ بِهَا أَحَبَّ، فَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِه دَعْوَةً مَا تُرَدُّ»(٣). قَالَ فِي الزَّوَائِدِ(١): إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ(٥).

(١) إسناده ضعيف وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. (المُؤلِّف). أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٧)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في تعجيل الإفطار، رقم

(۲۰۰)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) إسناده حسن جدًّا. (المُؤلِّف).

أخرجه أحمد (٣/ ١٦٤)، وأبو داود: كتاب الصيام، باب ما يفطر عليه، رقم (٢٣٥٦)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، رقم (٦٩٦).

(٣) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام، باب في الصائم لا ترد دعوته، رقم (١٧٥٣)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

(٤) مصباح الزجاجة للبوصيري (٦٣٦).

(٥) ضعفه بعضهم وسبب اختلافهم في صحته اختلافهم في تعيين أحد رواته لكن له شواهد في إجابة دعوة الصائم مطلقًا فالحديث بذلك حسن. (المُؤلِّف).

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ زَهْرَةَ مُرْسَلًا مَرْفُوعًا(''): كَانَ إِذَا أَفْطَرَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ»('')؛ وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ يَقُولُ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ وابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ ﴾ ('').

وَمِنْ آدَابِ الصِّيَامِ المُسْتَحَبَّةِ كَثْرَةُ القِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؛ وفِي صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّان أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ وَالصَّدَقَةِ؛ وفِي صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّان أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُها اللهُ فَوْقَ دَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُها اللهُ فَوْقَ العَادِلُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُها اللهُ فَوْقَ الغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي! لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ »(١٤)، وَرَوَاهُ أَحِدُ والتَّرْمِذِيُّ (٥).

وفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْجُودَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ؛ فَلَرِسُولُ اللهِ عَلَيْهٍ حِينَ يَلقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ؛ فَلَرِسُولُ اللهِ عَلَيْهٍ حِينَ يَلقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ

<sup>(</sup>١) معاذ بن زهرة تابعي وثقه ابن حبان فالحديث ضعيف لإرساله لكن له شاهد ربها يقوى به. (الْمُؤلِّف).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصيام، باب القول عند الإفطار، رقم (٢٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن. (المَوْلَف).

أخرجه أبو داود: كتاب الصيام، باب القول عند الإفطار، رقم (٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن خزيمة (١٩٠١)، صحيح ابن حبان (٣٤٢٨).

<sup>(</sup>٥) فيه ضعف ولبعضه شواهد. (المُؤلَف). أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٤)، والترمذي: كتاب الدعوات، باب في العفو والعافية، رقم (٣٥٩٨)،

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ(١).

وَكَانَ جُودُهُ عَلَيْ يَجْمَعُ أَنواعَ الجُودِ كُلَّهَا مِنْ بَذْلِ العِلْمِ وَالنَّفْسِ وَالمَالِ للهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِظْهَارِ دِينِهِ وَهِدَايَةِ عِبَادِهِ وَإِيصَالِ النَّفْعِ إِلَيْهِمْ بِكَلِّ طَرِيقٍ مِنْ تَعْلِيمِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِظْهَارِ دِينِهِ وَهِدَايَةِ عِبَادِهِ وَإِيصَالِ النَّفْعِ إِلَيْهِمْ بِكُلِّ طَرِيقٍ مِنْ تَعْلِيمِ جَاهِمِهُمْ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ وَإِطْعَامِ جَائِعِهِمْ.

وَكَانَ جُودُهُ يَتَضَاعَفُ فِي رَمَضَانَ؛ لِشَرَفِ وَقْتِهِ وَمُضَاعَفَةِ أَجْرِهِ وَإِعَانَةِ العَابِدِينَ فِيهِ عَلَى عِبَادَتِهِمْ وَالجَمْعِ بَيْنَ الصِّيَامِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ؛ وَهُمَا مِنْ أَسْبَابِ دُخُولِ الجَنَّةِ.

وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ اليَوْمَ صَائِمًا؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا؛ قَالَ: «فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ اليَوْمَ مِسْكِينًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا؛ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا؛ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا؛ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «مَا أَنَا؛ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «مَا أَنَا؛ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّة» (٢).

وَمِنْ آدَابِ الصِّيَامِ المُسْتَحَبَّةِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ الصَّائِمُ قَدْرَ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ بِالصِّيَامِ حَيْثُ وَفَقَه لَهُ وَيَسَّرَهُ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَمَّ يَوْمَهُ وَأَكْمَلَ شَهْرَهُ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الصَّيَامِ حَيْثُ أَوْ فِي عَبْرِهِمْ عَنْهُ أَوْ بِضَلَالِهِمْ النَّاسِ حُرِمُوا الصِّيَامَ؛ إِمَّا بِمَوْتِهِمْ قَبْلَ بُلُوغِهِ أَوْ بِعَجْزِهِمْ عَنْهُ أَوْ بِضَلَالِهِمْ وَإِعْرَاضِهِمْ عَنِ القِيَامِ بِهِ، فَلْيَحْمَدِ الصَّائِمُ رَبَّه عَلَى نِعْمَةِ الصِّيَامِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ وَإِعْرَاضِهِمْ عَنِ القِيَامِ بِهِ، فَلْيَحْمَدِ الصَّائِمُ رَبَّه عَلَى نِعْمَةِ الصِّيَامِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ

تقدم تخریجه (ص:۷۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، رقم (٢٠٢٨).

لِمَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ وَتَكْفِيرِ السَّيِّئَاتِ وَرِفْعَةِ الدَّرَجَاتِ فِي دَارِ النَّعِيمِ بِجِوَارِ الرَّبِّ الكَرِيمِ.

إِخْوَانِي: تَأَدَّبُوا بِآدَابِ الصِّيَامِ، وَتَخَلُّوا عَنْ أَسْبَابِ الغَضَبِ وَالانْتِقَامِ، وَتَخَلُّوا عَنْ أَسْبَابِ الغَضَبِ وَالانْتِقَامِ، وَتَحَلُّوا بِأَوْصَافِ السَّلَفِ الكِرَامِ، فَإِنَّه لَنْ يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَخِرَ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا مِنَ الطَّاعَةِ وَاجْتِنَابِ الآثَامِ.

قَالَ ابْنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللهُ (۱): الصَّائِمُونَ عَلَى طَبَقَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: مِنْ تَرَكَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ للهِ تَعَالَى يَرْجُو عِنْدَهُ عِوضَ ذَلِكَ فِي الجَنَّةِ، فَهَذَا قَدْ تَاجَرَ مَعَ اللهِ تَعَالَى وعَامَلَهُ، وَاللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، وَلَا يَخِيبُ مَعَهُ مَنْ عَامَلَه؛ بَلْ يَرْبَحُ أَعْظَمَ الرِّبْحِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتَّهَا وَ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ»، أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ (۱).

فَهَذَا الصَّائِمُ يُعْطَى فِي الجَنَّةِ مَا شَاءَ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَنِسَاءٍ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِتَ عُا بَمَا أَسُلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴾ [الحاقة: ٢٤]؛ قَالَ مُجَاهِدٌ وغيرُه رَحِمَهُمُ اللهُ: نَزَلَتْ فِي الصَّائِمِينَ (٢).

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُّرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الَّذِي رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَنَامِهِ؛ قَالَ: «وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي يَلْهَتُ عَطَشًا، كُلَّمَا دَنَا مِنْ حَوْضٍ مُنِعَ

<sup>(</sup>١) ينظر: لطائف المعارف (ص:٢٩٦-٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح. (المُؤلِّف).

أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: لطائف المعارف (ص:٢٩٦).

وَطُرِدَ، فَجَاءَهُ صِيَامُ رَمَضَانَ فَسَقَاهُ وَأَرْوَاهُ»، خَرَّجَهُ الطَّبَرَانِيُّ (۱).

يَا قَوْمُ! أَلَا خَاطِبٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ إِلَى الرَّحْمَنِ؟ أَلَا رَاغِبٌ فِيهَا أَعَدَّ اللهُ تَعالَى لِلطَّائِعِينَ فِي الجِنَانِ؟ لِلطَّائِعِينَ فِي الجِنَانِ؟

مَنْ يُرِدْ مُلْكَ الجِنَانِ فَلْيَدَعْ عَنْهُ التَّوَانِ وَلْيَقُمْ فِي ظُلْمَةِ اللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ وَلْيَصِلْ صَوْمًا بِصَوْمًا بُومُ بَعْمُ لِعَلَامُ بَعْمُ لِعَلَامًا لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعُلْمُ لِعَلْمِ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعُلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعَلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لَعْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعُلْمِ لِعِلْمُ لَعِلْمُ لَعْلِمُ لَعْلِمُ لِعْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِ

الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الصَّائِمِينَ: مَن يَصُومُ فِي الدُّنْيَا عَبَّا سِوَى اللهِ فَيَحْفَظُ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، وَالبَطْنَ وَمَا وَعَى، وَيَذْكُرُ المَوْتَ وَالبِلَى، وَيُرِيدُ الآخِرَةَ فَيَتْرُكُ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، وَالبَطْنَ وَمَا وَعَى، وَيَذْكُرُ المَوْتَ وَالبِلَى، وَيُرِيدُ الآخِرَةَ فَيَتْرُكُ إِلَّا اللَّذِينَةُ الدُّنْيَا، فَهَذَا عِيدُ فِطْرِهِ يَوْمَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَفَرَحِهِ بِرُؤْيَتِهِ.

مَنْ صَامَ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى عَنْ شَهَوَاتِهِ فِي الدُّنْيَا أَدْرَكَهَا غَدًا فِي الجَنَّةِ، وَمَنْ صَامَ عِمَّا سِوَى اللهِ فَعِيدُهُ يَوْمَ لِقَائِهِ: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللّهِ لَآتِ وَهُوَ صَامَ عَمَّا سِوَى اللهِ فَعِيدُهُ يَوْمَ لِقَائِهِ: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللّهِ لَآتِ وَهُو السّامِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [العنكبوت:٥].

<sup>(</sup>١) ضعيف الإسناد، لكن قال ابن القيم بعد أن ساقه بتهامه في المسألة العاشرة من كتاب (الروح): «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يُعظِّم أمر هذا الحديث وقال -يعني شيخ الإسلام- أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث» اه (المُؤلِّف).

وينظر: كتاب الروح (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: لطائف المعارف (ص: ٢٩٨-٢٩٩).

يَا مَعْشَرَ التَّائِبِينَ! صُومُوا اليَوْمَ عَنْ شَهَوَاتِ الهَوَى لِتُدْرِكُوا عِيدَ الفِطْرِ يَوْمَ اللِّقاء.

اللَّهُمَّ جَمِّلْ بَوَاطِنَنَا بِالإِخْلَاصِ لَكَ، وَحَسِّنْ أَعْهَالَنَا بِاتِّبَاعِ رَسُولِكَ وَالتَّأَدُّبِ بِآدَابِهِ، اللَّهُمَّ أَيْقِظْنَا مِنَ الغَفَلَات، وَنَجِّنَا مِنَ الدَّرَكَات، وَكَفِّرْ عَنَّا الذُّنُوبَ وَالسَّيِّئَاتِ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِحَمِيعِ المُسْلِمِينَ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالشَّيِّئَاتِ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِحَمِيعِ المُسْلِمِينَ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالشَّيِّئَاتِ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

• • • • • •



## المَجْلِسُ الثَّانِي عَشَرَ

# فِي النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ تِلاوَةِ القُرْآنِ



الحَمْدُ للهِ مُعْطِي الجزيلَ لِمَنْ أَطَاعَهُ وَرَجَاه، وَشَدِيدِ العِقَابِ لِمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ وَعَصَاه، اجْتَبَى مَنْ شَاءَ بِفَضْلِهِ فَقَرَّبَه وَأَدْنَاه، وَأَبْعَدَ مَنْ شَاءَ بِعَدْلِه فَوَلَاهُ مَا تَولَّاه، أَنْزَل القُرْآنَ رَحْمةً لِلْعَالَمِينَ وَمَنَارًا لِلسَّالِكِينَ فَمَنْ تَمَسَّكَ بِعَدْلِه فَولَّاهُ مَا تَولَّاه، أَنْزَل القُرْآنَ رَحْمةً لِلْعَالَمِينَ وَمَنَارًا لِلسَّالِكِينَ فَمَنْ تَمَسَّكَ بِعِ نَالَ مُنَاه، وَمَنْ تَعَدَّى حُدُودَهُ وَأَضَاعَ حُقُوقَهُ خَسِرَ دِينَهُ وَدُنْيَاه، أَحْدُه عَلَى مَا يَفَضَلَ بِهِ مِنَ الإِحْسَانِ وَأَعْظَاه، وَأَشْكُرُهُ عَلَى نِعَمِهِ الدِّينِيةِ وَالدُّنْيُويَّةِ وَمَا أَجْدَرَ الشَّاكِرَ بِالمَزِيدِ وَأَوْلَاه، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الكَامِلُ فِي الشَّاكِرَ بِالمَزِيدِ وَأَوْلَاه، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الكَامِلُ فِي الشَّاكِرَ بِالمَزِيدِ وَأَوْلَاه، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الكَامِلُ فِي الشَّاكِرَ بِالمَرْيدِ وَأَوْلَاه، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُ مَا الْشَقَى الصَّامِ وَالشَّهُ وَسَلَّم تَسْلِيمًا.

إِخْوَانِي: سَبَقَ فِي المَجْلِسِ الخَامِسِ أَنَّ تِلَاوَةَ القُرْآنِ عَلَى نَوْعَيْنِ: تِلَاوةُ لَفُظِهِ وَهِيَ قراءتُهُ، وَتَقَدَّم الكَلامُ عَلَيها هُناكَ.

وَالنَّوْعُ الثَّانِي: تِلَاوَةُ حُكْمِهِ بِتَصْدِيقِ أَخْبَارِهِ وَاتِّبَاعِ أَحْكَامِهِ؛ فِعْلَا لِلْمَأْمُورَاتِ وَتَرْكًا لِلْمَنْهِيَّاتِ.

وَهَذَا النَّوعُ هُوَ الغَايَةُ الكُبْرَى مِنْ إِنْزَالِ القُرْآنِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَبَرُوا عَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَ ﴾ [ص:٢٩]؛ وَلِهذَا دَرَجَ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَبَرُوا عَايَتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَ ﴾ [ص:٢٩]؛ ولِهذَا دَرَجَ

السَّلَفُ الصَّالِحُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ يَتَعَلَّمُونَ القُرْآنَ، وَيُصَدِّقُونَ بِهِ، وَيُطَنِّقُونَ بِهِ، وَيُطَنِّقُونَ الصَّالِحُ وَيَقِينٍ صَادِقٍ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: حَدَّثنا الَّذِينَ كَانُوا يُقْرِؤُونَنا القُرْآنَ -عُثْهَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَغَيْرُهُمَا-؛ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا مِنَ النبيِّ عَفَّانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَغَيْرُهُمَا-؛ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا مِنَ العِلْمِ النبيِّ عَشَرَ آياتٍ لَمْ يَتَجَاوَزُوهَا حَتَّى يَتَعَلَّمُوهَا وَمَا فِيهَا مِنَ العِلْمِ وَالعَمَلِ؛ قَالُوا: فَتَعَلَّمُنَا القُرْآنَ وَالعِلْمَ وَالعَمَلَ جَمِيعًا(١).

وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ التَّلَاوَةِ هُو الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى اللهُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعْشُرُهُ وَوَمَ ٱلْقِيدَمَةِ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعْشُرُهُ وَوَمَ ٱلْقِيدَمَةِ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعْشُرُهُ وَوَمَ ٱلْقِيدَمَةِ أَعْمَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

فَبِيَّنَ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيَاتِ الكَرِيمَةِ ثَوَابَ الْمُتَّبِعِينَ لِـهُدَاهُ الَّذِي أَوْحَاهُ إِلَى رُسُلِهِ، وَأَعْظَمُهُ هَذَا القُرْآنُ العَظِيمُ، وَبَيَّنَ عِقَابَ المُعْرِضِينَ عَنْهُ؛ أَمَّا ثَوَابُ المُتَّبِعِينَ لَهُ فَلَا يَضِلُّونَ وَلَا يَشْقَوْنَ، وَنَفْيُ الضَّلَالِ وَالشَّقَاءِ عَنْهُمْ يَتَضَمَّنُ كَمَالَ المُتَّبِعِينَ لَهُ فَلَا يَضِلُّونَ وَلَا يَشْقَوْنَ، وَنَفْيُ الضَّلَالِ وَالشَّقَاءِ عَنْهُمْ يَتَضَمَّنُ كَمَالَ المُتَعِينَ لَهُ فَلَا يَضِلُّونَ وَلَا يَشْقَوْنَ، وَنَفْيُ الضَّلَالِ وَالشَّقَاءِ عَنْهُمْ اللَّيْمِينَ عَنْهُ المُتَكَبِّرِينَ اللهُ وَالسَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَأَمَّا عِقَابُ المُعْرِضِينَ عَنْهُ المُتَكَبِّرِينَ عَنْهُ المُعْرِضِينَ عَنْهُ المُتَكَبِّرِينَ عَنْهُ المَّنَعَاء وَالآخِرَةِ، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٥٤٩).

فَهُوَ فِي دُنْيَاهُ فِي هَمِّ وَقَلَقِ نَفْسٍ لَيْسَ لَهُ عَقِيدَةٌ صَحِيحَةٌ، وَلَا عَمَلُ صَالِحٌ: ﴿ أُولَئِهِكَ كُالْأَنْعَكِمِ بَلَ هُمُ اَضَلُ أُولَئِهِكَ هُمُ الْعَنْفِلُونَ ﴾ [الاعراف:١٧٩]؛ وَهُو فِي قَبْرِهِ فِي ضِيقٍ وَضَنْكٍ قَدْ ضُيِّقَ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، وَهُو فِي حَشْرِهِ أَعْمَى لَا يُبْصِرُ؛ ﴿ وَخَفْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّا وَهُمْ جَهَنَمُ لَا يُحَمَّى صَحْلَاعُهُ مَعْمَى الله يُبْصِرُ؛ ﴿ وَخَفْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَا وَمُهُمْ جَهَنَمُ كُلُولُونَ فَي اللهِم اء ١٩٧].

فَهُمْ لَمَا عَمُوا فِي الدُّنْيَا عَنْ رُؤْيَةِ الحَقِّ وَصَمُّوا عَنْ سَهَاعِهِ وَأَمْسَكُوا عَنِ النَّطْقِ بِهِ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِى آَكِنَةِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِمَابٌ ﴾ [فصلت:٥]؛ جَازَاهُمُ اللهُ تَعالَى فِي الآخِرَةِ بِمِثْلِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، وَأَضَاعَهُمْ كَمَا أَضَاعُوا شَرِيعَتَهُ؛ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي آَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ اللهُ نَيْا وَأَضَاعَهُمْ كَمَا أَضَاعُوا شَرِيعَتَهُ؛ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي آَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ اللّهُ نَيَا، وَأَضَاعَهُمْ كَمَا أَضَاعُوا شَرِيعَتَهُ؛ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي آَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ اللّهُ بَيْنَا فَنَسِينَا ۚ وَكَذَلِكَ ٱلْمِوْمَ نُسَىٰ ﴾ [طه:١٢٦-١٢١]؛ ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسّيِئَةِ فَلا يُجْزَى ٱلذِينَ عَمِلُوا ٱلسّيّعَاتِ هِجَزَاءً وِفَاقًا ﴾ [النبأ:٢٦]؛ ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسّيِتَةِ فَلا يُجْزَى ٱلذِينَ عَمِلُوا ٱلسّيّعَاتِ اللّهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الفصص:١٤].

وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ: عَنْ سَمُرةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ وَاللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ وَفَالَ: «مَنْ كَانَ إِذَا صلَّى صَلاةً -وَفِي لفظٍ: صلاةَ الغَدَاةِ - أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ؛ فقالَ: «مَنْ رَأَى مَنْكُمُ اللَّيْلةَ رُؤْيَا؟» قَالَ: فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا، فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ، فَسَأَلنَا يَوْمًا؛ فَقَالَ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟» قُلْنَا: لَا؛ قَالَ: «لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةُ رَجُلَيْنَ أَتَيَانِي -فَسَاقَ الحديث، وفيه: - فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى مُضْطَجِعٍ وَإِذَا رَجُلَيْنَ أَتَيَانِي -فَسَاقَ الحديث، وفيه: - فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى مُضْطَجِعٍ وَإِذَا الْحَدُمُ وَلَيْهُ إِلللهَ خَرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ النَّالَةُ مَا عَلَيْهِ بِصَحْرةٍ وَإِذَا هُوَ يَهُوي بِالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلُغُ رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ

الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى الرَّجُلِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ المَّرَّةِ الأُولَى، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا هَذَا؟ فَقَالَا لِي: انْطَلِقْ -فذكر الحَدِيثَ، وفيه: - أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ فَهُوَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ»(۱).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبدَ فِي أَرْضِكُمْ، وَلَكِنْ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيهَا فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبدَ فِي أَرْضِكُمْ، وَلَكِنْ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيها سِوَى ذَلِكَ مَّا تَحَاقَرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوا! إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ سَوَى ذَلِكَ مَّا تَحَاقَرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوا! إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيّهِ»، رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الإِسْنَادِ(٢).

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
﴿ يُمَثَّلُ القُرْآنُ يَوْمَ القِيَامَةِ رَجُلًا، فَيُؤْتَى بِالرَّجُلِ قَدْ حَمَلَهُ فَخَالَفَ أَمْرَهُ، فَيُمَثَّلُ لَهُ خَصْبًا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! حَمَّلَتُهُ إِيَّايَ فَبِئْسَ الحَامِلُ، تَعَدَّى حُدُودِي، وَضَيَّعَ فَرَائِضِي، وَرَكِبَ مَعْصِيَتِي، وَتَرَكَ طَاعَتِي، فَمَا يَزَالَ يَقْذِفُ عَلَيْهِ بِالحُجِعِ حَتَّى فَرَائِضِي، وَرَكِبَ مَعْصِيَتِي، وَتَرَكَ طَاعَتِي، فَمَا يَزَالَ يَقْذِفُ عَلَيْهِ بِالحُجِعِ حَتَّى يُقَالَ: شَأْنَكَ بِهِ، فَيَأْخُذُه بِيدِهِ فَمَا يُرْسِلُهُ حَتَّى يُكِبَّهُ عَلَى مِنْخَرِهِ فِي النَّارِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، رقم (١٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) روى الإمام أحمد نحو الجملة الأولى منه من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. (الْمُؤلِّف). أخرجه الحاكم (١/ ٩٣) من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما.

وأخرجه الإمام أحمد (٢/ ٣٦٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٣) ضعيف، ونقل عن الحافظ ابن حجر تحسينه، فإن ثبت أنه حسن، فالممثل قراءة القارئ أو جزاؤها وهما مخلوقان، أو يقال: إن التمثيل يقتضي أن الممثل به غير الممثل فلا يستلزم أن يخلق القرآن. (المُؤلِّف).

أخرجه ابن أبي شيبة (٦٦٧ ٣٠)، وينظر: المطالب العالية لابن حجر (١٤/ ٣٨٢).

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ (۱). وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: القُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ؛ فَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى اللَّارِ (۱). النَّارِ (۱).

فَيَا مَنْ كَانَ القُرْآنُ خَصْمَه! كَيْفَ تَرْجُو مِمَّنْ جَعَلْتَهُ خَصْمَكَ الشَّفَاعَة؟ وَيْلُ لِمَنْ شُفَعَاؤُهُ خُصَمَاؤُهُ يَوْمَ تَرْبَحُ البِضَاعَةُ.

عِبَادَ اللهِ: هَذَا كِتَابُ اللهِ يُتْلَى بَيْنِ أَيْدِيكُمْ وَيُسْمَع؛ وَهُوَ القُرْآنُ الَّذِي لَو أُنْزِلَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَه خَاشِعًا يَتَصَدَّع، وَمَعَ هَذَا فَلَا أُذُنٌ تَسْمَع، وَلَا عَيْنٌ تَدْمَع، وَلَا عَيْنٌ تَدْمَع، وَلَا الْمَتِثَالُ لِلْقُرْآنِ فَيُرجَى بِهِ أَنْ يَشْفَع؛ قُلُوبٌ خَلَتْ مِنَ التَّقُوى فَهِي خَرَابٌ بَلْقَع، وَتَرَاكَمَتْ عَلَيْهَا ظُلْمَةُ الذُّنُوبِ فَهِي لَا تُبْصِرُ وَلَا تَشْمَع؛ كَمْ تُتْلَى عَلَيْنَا آيَاتُ القُرْآنِ وَقُلُوبُنَا كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَة، وَكَمْ يَتُوالَى عَلَيْنَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَحَالُنَا فِيهِ كَحَالِ أَهْلِ الشَّقْوَة؛ لَا الشَّابُ مِنَّا يَنتَهِي عَنِ القَبِيحِ فَيَلْحَقُ بِأَهْلِ الصَّفْوَة؛ لَا الشَّابُ مِنَّا يَنتَهي عَنِ القَبِيحِ فَيَلْحَقُ بِأَهْلِ الصَّفْوَة؛ أَيْنَ نَحْنُ مِنْ عَنِ الصَّبُوة، وَلَا الشَّيْخُ يَنتَهِي عَنِ القَبِيحِ فَيَلْحَقُ بِأَهْلِ الصَّفْوَة؛ أَيْنَ نَحْنُ مِنْ عَنِ الصَّبُوة، وَلَا الشَّيْخُ يَنتَهِي عَنِ القَبِيحِ فَيَلْحَقُ بِأَهْلِ الصَّفْوَة؛ أَيْنَ نَحْنُ مِنْ قَوْمٍ إِذَا سَمِعُوا دَاعِيَ الله أَجَابُوا الدَّعْوَة، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ فَعَرَفُوا حَقَّه فَاخْتَارُوا الصَّفُوة. وَلِلَا الصَّفُوة وَ كَفَة فَاخْتَارُوا الصَّفُوة. وَكِلَا الصَّفُوة وَا حَقَّه فَاخْتَارُوا الصَّفُوة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم (٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) وقد روى عنه مرفوعًا إلى النبي ﷺ. (المُؤلِّف). أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٦٧٧).

قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَنْبَغِي لِقَارِئِ القُرْآنِ أَنْ يُعْرَفَ بِلَيْلِهِ إِذَا النَّاسُ يَضْحَكُون، وَبِبُكَائِهِ إِذَا النَّاسُ يَضْحَكُون، وَبِبُكَائِهِ إِذَا النَّاسُ يَضْحَكُون، وَبِوَرَعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخُوضُون، وَبِخُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخُوضُون، وَبِخُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخُوضُون، وَبِخُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُون، وَبِحُزنِهِ إِذَا النَّاس يَفْرَحُون (۱).

وَأَبْصَرُوا الْحَقَّ وَقَلْبِي قَدْ عَمِي يَا نَفْسُ فَازَ الصَّالِحُونَ بِالتُّقَى يَا حُسْنَهُمْ وَاللَّيْلُ قَدْ أَجَنَّهُمْ وَنُـورُهُمْ يَفُـوقُ نُـورَ الأَنْجُـم تَرَنَّمُ وا بِالسِّذِّكُر فِي لَيلِهِمُ و فَعَيْشُهُمْ قَدْ طَابَ بِالتَّرَنُّم قُلُوبُهُمْ لِللَّذِّكْرِ قَدْ تَفَرَّغَتْ دُمُ وعُهُمْ كَلُؤُلُ وَ مُنْ تَظِم أَسْحَارُهُمْ بِنُورِهِمْ قَدْ أَشْرَقَتْ وَخِلَعُ الغُفْرَانِ خَيْرُ القِسَم وَخَشَعُوا فِي اللَّيْلِ فِي ذِكْرِهِمِ قَدْ حَفِظُوا صِيَامَهُمْ مِنْ لَغْوِهِمْ وَيْحَـكِ يَا نَفْسُ أَلَا تَيَقَّظِي لِلنَّفْع قَبْلَ أَنْ تَرِّلَ قَدَمِي فَاسْتَدْرِ كِي مَا قَدْ بَقِي وَاغْتَنِمِي (٢) مَضَــى الزَّمَانُ فِي تَـوَانٍ وَهَـوًى

إِخْوَانِي: احْفَظُوا القُرْآنَ قَبْلَ فَوَاتِ الإِمْكَان، وَحَافِظُوا عَلَى حُدُودِهِ مِنَ التَّفْرِيطِ وَالعِصْيَان، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ شَاهِدٌ لَكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ عِنْدَ المَلِكِ الدَّيَّان؛ لَتَفْرِيطِ وَالعِصْيَان، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ شَاهِدٌ لَكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ عِنْدَ المَلِكِ الدَّيَّان؛ لَيْسَ مِنْ شُكْرِ نِعْمَةِ اللهِ بِإِنْزَالِهِ أَنْ نَتَّخِذَهُ وَرَاءَنَا ظِهْرِيًّا، وَلَيْسَ مِنْ تَعْظِيمِ لَيْسَ مِنْ شَكْرِ نِعْمَةِ اللهِ بِإِنْزَالِهِ أَنْ نَتَّخِذَهُ وَرَاءَنَا ظِهْرِيًّا، وَلَيْسَ مِنْ تَعْظِيمِ

<sup>(</sup>١) ينظر: إحياء علوم الدين (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المدهش لابن الجوزي (ص:١٤٥)، وشرح اختصام الملأ الأعلى لابن رجب (ص:٩١).

حُرُمَاتِ اللهِ أَنْ تُتَخَذَ أَحْكَامُهُ سِخْرِيًّا؛ ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَنَلِيَّتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ ﴿ يَنَوْيَلَتَى لَيْتَنِي لَوْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ ﴾ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَنِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنَرَبِ إِنَ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُقًا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِينًا وَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان:٢٧-٣١].

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا تِلَاوَةَ كِتَابِكَ حَقَّ التِّلاوَةِ، وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ نَالَ بِهِ الفَلاحَ والسَّعَادَةَ؛ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا إِقَامَةَ لَفْظهِ وَمَعْنَاهُ، وَحِفْظَ حُدُودِهِ وَرِعايَةَ حُرمتِهِ؛ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ المُؤْمِنِينَ بِمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِ، تَصْدِيقًا اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ المُؤْمِنِينَ بِمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِ، تَصْدِيقًا بَأَخْبَارِهِ وَتَنْفِيذًا لِأَحْكَامِهِ؛ وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



### المَجْلِسُ الثَّالِثَ عَشَرَ

# فِي آدًابِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ



الحَمْدُ للهِ الَّذِي لِشَرْعِهِ يَخْضَعُ مَنْ يَعْبُد، وَلِعَظَمَتِهِ يَخْشَعُ مَنْ يَرْكُعُ وَيَسْجُد، وَلِطِيبِ مُنَاجَاتِهِ يَسْهَرُ الْمُتَهْجِّدُ وَلَا يَرْقُد، وَلِطَلبِ ثَوَابِهِ يَبْذِلُ الْمُجَاهِدُ نَفْسَهُ وَيَجْهَد، يَتَكَلَّمُ سُبْحَانَه بِكَلام يَجِلُّ أَنْ يُشابِه كَلَامَ المَخْلُوقِينَ وَيَبْعُد، وَمِنْ نَفْسَهُ وَيَخْهَد، يَتَكَلَّمُ سُبْحَانَه بِكَلام يَجِلُّ أَنْ يُشابِه كَلامَ المَخْلُوقِينَ وَيَبْعُد، وَمِنْ كَثْرَةِ كَلامِه كِتَابُهُ المُنزَّلُ عَلَى نَبِيهِ أَحْمَد، نَفْرَقُهُ لَيلًا وَجَارًا وَنُودَد، فَلَا يُخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ التَّرْدَادِ وَلَا يُمَلَّ وَلَا يُمَلَّ وَلَا يُمَنَّد، أَحْدُهُ خَمْدَ مَنْ يَرْجُو الوُقُوفَ عَلَى بَابِهِ غَيْر مُشَرَّد، وَاللهُ وَخَدَه لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادةَ مَنْ أَخْلَصَ لللهِ وَتَعَبَّد، وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُه اللّذِي قَامَ بِوَاجِبِ العِبَادِةِ وَتَزَوَّد، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ الَّذِي قَامَ بِوَاجِبِ العِبَادِةِ وَتَزَوَّد، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ الَّذِي مَلاَ قُلُوبَ مُبْغِضِيهِ قَرَحَاتُ تُنْفِد، وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ الَّذِي مَلاَ قُلُوبَ مُنْفِقِهِ وَيَحْضُد، وَعَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَائِرِ الْهِ فَلَى سَائِرِ اللهِ فَلَمْ يَسَعْفِهِ وَيَحْصُد، وَعَلَى سَائِرِ اللهِ فَلَمْ يَسَعْفِهِ وَيَحْصُد، وَعَلَى سَائِر اللهِ فَلَمْ يَسَعْفِهِ وَيَحْصُد، وَعَلَى سَائِر اللهِ وَأَصْدَابِهِ صَلَاةً مُسْتَورًةً عَلَى الزَّمَانِ المُؤَبَّد، وَسَلَّم تَسْلِيهًا.

إِخْوَانِي: إِنَّ هَذَا القُرْآنَ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ تَتْلُونَهُ وَتَسْمَعُونَهُ وَتَحْفَظُونَهُ وَتَكْتُبُونَهُ هُوَ كَلَامُ رَبِّكُمْ رَبِّ العَالِمِين، وَإِلَهِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِين، وَهُوَ حَبْلُهُ الْمَتِين، وَصِرَاطُهُ المُسْتَقِيم، وَهُوَ الذِّكُرُ المُبَارَكُ والنُّورُ المُبِين، تَكَلَّمَ اللهُ تَعالَى بِهِ خَقِيقَةً عَلَى الوَصْفِ الَّذِي يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَأَلْقَاهُ عَلَى جِبْرِيلَ الأَمِين، أَحَدِ المَلَائِكَةِ الكِرَامِ المُقَرَّبِينَ، فَنَزَلَ بِهِ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ لِيَكُونَ مِنَ المُنْذِرِين، أَنْذرين،

بِلِسَانٍ عَرَبِيٌّ مُبِين، وَصَفَهُ اللهُ تَعَالَى بأَوْصَافٍ عَظِيمَةٍ لِتُعَظِّمُوهُ وَتَحْتَرِمُوهُ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥]، ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلَّايَاتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [آل عمران:٥٨]، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ بُرْهَانٌ مِّن زَّيِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا تُمبِينَا ﴾ [النساء:١٧٤]، ﴿قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهَدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّكَمِ ﴾ [المائدة:١٥-١٦]، ﴿ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفَتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِى بَايْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَا رَبُّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [يونس:٣٧]، ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس:٥٧]، ﴿ كِنَابُ أُعْكِمَتُ ءَايَنَهُ، ثُمَّ فُصِّلَتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود:١]، ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ﴾ [الحجر:٩]، ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ اللهُ كَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُواَجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهُمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٧-٨٨]، ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُثْمَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل:١٥]، ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الإسراء:٩-١٠]، ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُدْرَءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء:٨٢]، ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء:٨٨]، ﴿ مَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ

اللهُ ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان:١]، ﴿ وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى إِلَّهِ الرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ اللَّهِ الرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُ لِي عَلَيْ عَلَيْكُ لِي عَلَيْ عَلَيْكُ لِلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ فِي عَلَيْ عَلَيْكُ لِكُ عَلَيْكُ فِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْكُ لِلْكُ عَلَيْكُ فِي عَلَيْ عَلَيْكُ فِي عَلَيْ عَلَيْكُ لِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فِي عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُّبِينٍ ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَلَا وَلِنَ عَكُن لَمُمْ ءَايَةً أَن يَعَلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ﴾ [الشعراء:١٩٢-١٩٧]، ﴿ وَمَا نُنَزَّلَتَ بِهِ ٱلشَّيَنطِينُ ﴿ ۚ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [الشعراء:٢١٠-٢١١]، ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَكُ يُيِّنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوبُولُ ٱلْعِلْمَ ﴾ [العنكبوت:٤٩]، ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿ لِلَّهِ لِيُمنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [يس:٦٩-٧٠]، ﴿ كِنَتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوٓأ ءَايَنتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [ص:٢٩]، ﴿ قُلْ هُوَ نَبَوُّا عَظِيمٌ ﴾ [ص:٦٧]، ﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْنَا مُّتَشَيِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنِ رَبَّهُمْ شُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ، مَن يَشَاءُ ﴾ [الزمر:٢٣]، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُۥ لَكِئَبُ عَزِينٌ ﴿ ۚ ۚ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ١١-٤٦]، ﴿وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلِنَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهُدِى بِهِۦ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى:٥٢]، ﴿ وَإِنَّهُ، فِي أُمِّرِ ٱلْكِتَنبِ لَدَيْنَا لَعَالِيُّ حَكِيثُ ﴾ [الزخرف:٤]، ﴿ هَلْذَا بَصَلَهُمُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٠]، ﴿ وَٱلْفُرُ ءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ [ق:١]، ﴿ فَكَلَّ أُفِّسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ ۖ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴿ فِي كِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ أَلَّا لَا يَمَشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ ثُنُّ تَنزِيلُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الواقعة:٧٥-٨٠]، ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَاذَا

ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ. خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَرُونَ ﴾ [الحشر:٢١]؛ وقَالَ تَعَالَى عن الجِنِّ: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا فَرْءَانَ يَعِلَا اللَّهُمْ يَنُوكُ وَكَ ﴾ [الحد:١-٢]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ بَلْ هُو قُرْءَانُ تَجِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَوَالَ تَعَالَى: ﴿ بَلْ هُو قُرْءَانُ تَجِيدٌ ﴿ اللَّهِ فَيَعَالُهُ اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ ال

فَهَذِهِ الأَوْصَافُ العَظِيمَةُ الكَثِيرَةُ الَّتِي نَقَلْنَاهَا وَغَيْرُهَا مِمَّا لَمْ نَنْقُلْهُ تَدُلُّ كُلُّهَا عَلَى عَظَمةِ هَذَا القُرْآنِ، وَوُجُوبِ تَعْظِيمِهِ، وَالتَّأَدُّبِ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ، والبُعْدِ حَالَ قِرَاءَتِهِ عَنِ الْهُرْءِ وَاللَّعِبِ.

فَمِنْ آدَابِ التَّلَاوَةِ إِخْلَاصُ النَّيَّةِ للهِ تَعَالَى فِيهَا؛ لِأَنَّ تِلَاوَةَ القُرْآنِ مِنَ العِبَادَاتِ الجَلِيلَةِ، كُمَا سَبَقَ بَيَانُ فَضْلِهَا، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْعِبَادَاتِ الجَلِيلَةِ، كُمَا سَبَقَ بَيَانُ فَضْلِهَا، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا اللهِ عَبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنفَاءَ ﴾ [البينة:٥]، وقالَ تَعَالَى: ﴿فَادْعُوا اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنفَاءَ ﴾ [البينة:٥]، وقالَ تَعَالَى: ﴿فَادْعُوا اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِينَ ﴿ وَهُوَ شَامِلٌ لِدُعَاءِ المَسْأَلَةِ وَدُعَاءِ العِبَادَةِ.

وقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْقُرُو القُرْآنَ وَابْتَغُوا بِهِ وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي قَوْمٌ يُقِيمُونَه إِقَامَةَ القَدَحَ يَتَعَجَلُونُهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ»، رَوَاهُ أَحمدُ (١). وَمَعَنى «يَتَعَجَلُونَهُ» يَطْلُبُونَ بِهِ أَجْرَ الدُّنْيَا.

وَمِنْ آدَابِهَا: أَنْ يَقْرَأَ بِقَلْبٍ حَاضِرٍ يَتَدَبَّرُ مَا يَقْرَأُ وَيَتَفَهَّمُ مَعَانِيَهُ وَيَخْشَعُ عِنْدَ

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. (المُؤلِّف). أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٧).

ذَلِكَ قَلْبُهُ، وَيَسْتَحْضِرُ بِأَنَّ اللهَ تَعالَى يُخَاطِبُهُ فِي هَذَا القُرْآنَ؛ لِأَنَّ القُرْآنَ كَلامُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَمِنْ آذَابِها: أَنْ يَقْرَأَ عَلَى طَهَارَةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ تَعْظِيمِ كَلَامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِنْ قَدِرَ عَلَى المَاءِ أَوْ يَتَيَمَّمَ إِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ اسْتِعْبَالِ المَاءِ لِـمَرَضٍ أَوْ عَدَمٍ؛ وَلِلْجُنُبِ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ تَعالَى وَيَدْعُوهُ عَاجِزًا عَنِ اسْتِعْبَالِ المَاءِ لِـمَرَضٍ أَوْ عَدَمٍ؛ وَلِلْجُنُبِ أَنْ يَذُكُرَ اللهَ تَعالَى وَيَدْعُوهُ بَا يُوافِقُ القُرْآنَ إِذَا لَـمْ يَقْصِدِ القُرْآنَ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِيَا يُوافِقُ القُرْآنَ إِذَا لَـمْ يَقْصِدِ القُرْآنَ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، أَوْ يَقُولَ: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابُ.

وَمِنْ آدَابِها: أَنْ لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ فِي الأَمَاكِنِ المُسْتَقْذَرَةِ أَوْ فِي مَجْمَعِ لَا يُنْصَتُ فِي وَمِنْ آدَابِها: أَنْ لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ فِي الأَمَاكِنِ المُسْتَقْذَرَةِ أَوْ فِي مَجْمَعِ لَا يُنْصَتُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ إِهَانَةٌ لَهُ؛ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأُ القُرْآنَ فِي بَيْتِ الْحَكَرِيمِ. الحَكَلَاءِ وَنَحْوَهُ مِمَّا أُعِدَّ لِلتَّبَوُّلِ أَوِ التَّغَوُّ طِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالقُرْآنِ الكَرِيمِ.

وَمِنْ آدَابِها: أَنْ يَسْتَعِيذَ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ عِنْدَ إِرَادَةِ القِرَاءَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُوانَ فَاسْتَعِذْ بِٱللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [النحل: ١٩٨]، وَلِئَلّا يَصُدَّهُ الشَّيْطَانُ عَنِ القِرَاءَةِ أَوْ كَمَالِهَا.

وَأَمَّا البَسْمَلةُ فَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءُ قِرَاءَتِهِ مِنْ أَثْنَاءِ السُّورَةِ فَلَا يُبَسْمِلُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ التَّوْبَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي أَوَّلِهَا كَانَ مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ التَّوْبَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي أَوَّلِهَا بَسْمَلَةٌ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ حِينَ كِتَابِةِ المُصْحَفِ: هَلْ بَسْمَلَةٌ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ حِينَ كِتَابِةِ المُصْحَفِ: هَلْ هِيَ سُورَةٌ مُسْتَقِلَةٌ أَوْ بَقِيَّةُ الأَنْفَالِ؛ فَفَصَلُوا بَيْنَهُمَا بِدُونِ بَسْمَلَةٍ، وَهَذَا الاجْتِهَادُ

هُوَ الْمُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ بِلَا رَيْبٍ؛ إِذْ لَوْ كَانَتِ البَسْمَلَةُ قَدْ نَزَلَتْ فِي أَوَّلِهَا لَبَقِيَتْ مَحْفُوظَةً بِحِفْظِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا خَتُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنْفِظُونَ ﴾ [الحجر:٩].

وَمِنْ آدَابِها: أَنْ يُحَسَّنَ صَوْتَهُ بِالقُرْآنِ وَيَتَرَّنَّمَ بِهِ؛ لَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَلِيْهُ قَالَ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيءٍ (أَيْ: مَا اللهُ لِشَيءٍ (أَيْ: مَا اللهُ لِشَيءٍ (أَيْ: مَا اللهُ لِشَيءٍ) كَمَا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ» (١)؛

وَفِيهِمَا عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ: ﴿ وَاللَّهِ عَالَهُ عَنْهُ قَالَ: صَوْتًا مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً (٢).

لَكِنْ إِنْ كَانَ حَوْلَ القَارِئِ أَحَدٌ يَتَأَذَّى بِجَهْرِهِ فِي قِرَاءَتِهِ كَالنَّائِمِ وَالْمَلِيِّ وَنَحْوِهِمَا، فَإِنَّهُ لَا يَجْهَرُ جَهْرًا يُشَوِّشُ عَلَيْهِ أَوْ يُؤْذِيهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ خَرَجَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَوْ يُؤْذِيهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَيَجْهَرُونَ بِالقِرَاءَةِ؛ فَقَالَ النبيُّ عَلَيْهِ: «إِنَّ المُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ بِهَا يُنَاجِيهِ بِهِ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي القُرْآنِ»، رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوطَّانَ ، وَقَالَ البُنُ عَبْدِ البَرِّ: وَهُو حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول النبي ﷺ: «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة»، رقم (۷۵٤٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم (۷۹۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب القراءة في العشاء، رقم (٧٦٩)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، رقم (٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) الموطأ (١٧٧/ رواية الليثي).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (٢٣/ ٣١٩).

وَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَا تَنْثُرُوه نَثْرَ الدَّقَلِ، وَلَا تَهُذُّوهُ هَذَّ الشِّعْرِ، وَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَا تَنْثُروه نَثْرَ الدَّقَلِ، وَلَا يَكَنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ<sup>(٢)</sup>.

وَلَا بَأْسَ بِالشُّرْعَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا إِخْلالٌ بِاللَّفْظِ بِإِسْقَاطِ بَعْضِ الحُرُوفِ أَوْ إِدْغَامِ مَا لَا يَصِحُّ إِدْغَامُهُ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا إِخْلَالٌ بِاللَّفْظِ فَهِيَ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهَا تَغْيِيرٌ لِلْقُرْآنِ.

وَمِنْ آدَابِها: أَنْ يَسْجُدَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ سَجْدَةٍ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، فَيُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى، وَيَدْعُوا، ثُمَّ يَرْفَعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة، رقم (٥٠٤٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/ ٣٥٢)، وأبو داود: كتاب الحروف والقراءات، رقم (٤٠٠١)، والترمذي:
 كتاب القراءات، باب في فاتحة الكتاب، رقم (٢٩٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٨٢٥)، والآجري في أخلاق حملة القرآن (١).

مِنَ السُّجُودِ بِدُونِ تَكْبِيرٍ وَلَا سَلَامٍ؛ لِأَنَّه لَـمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ السُّجُودُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَإِنَّه يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا قَامَ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، رَوَاهُ مسلمٌ (۱)؛ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، رَوَاهُ مسلمٌ (۱)؛ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ يَكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، رَوَاهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ والتِّرْمِذِيُ وصَحَّحَهُ (۲)؛ وَهَذَا يَعُمُّ سُجُودَ الصَّلَاةِ وَسُجُودَ التَّلَاوةِ فِي الصَّلَاةِ.

هَذِهِ بَعْضُ آدَابِ القِراءَةِ، فَتَأَدَّبُوا بِهَا وَاحْرِصُوا عَلَيْهَا وَابْتَغُوا بِهَا مِنْ فَضْلِ اللهِ تَعالَى.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ المُعَظِّمِينَ لِحُرُمَاتِك، الفَائِزِينَ بِهِبَاتِك، الوَارِثِينَ لِحَرُمَاتِك، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِحَمِيعِ المُسْلِمِين، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِين، وَحَنَّاتِك، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِحَمِيعِ المُسْلِمِين، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِين، وَصَلَّى اللهُ وَصَلَّى اللهُ وَصَلْمِهِ أَجْمَعِين.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع، رقم (٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٨٦)، والترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود، رقم (٢٥٣)، والنسائي: كتاب صفة الصلاة، باب التكبير عند الرفع من السجود، رقم (١١٤٢).



## المَجْلِسُ الرَّابِعَ عَشَرَ في مُفَطِّراتِ الصَّوْمِ



الحَمْدُ للهِ الْمُطَّلِعِ عَلَى ظَاهِرِ الأَمْرِ وَمْكُنِونِه، العَالِمِ بِسِرِّ العَبْدِ وَجَهْرِهِ وَظُنُونِه، الْمَتفرِّدِ بِإِنْشَاءِ العَالَمِ وَإِبْدَاعِ فُنُونِه، الْمُدَبِّرِ لِكُلِّ مِنْهُمْ فِي حَرَكَتِه وَسُكُونِه، أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَق، وَفَتَقَ الأَسْمَاعِ وَشَقَّ الْحَدَق، وَأَحْصَى عَدَدَ مَا فِي الشَّجَرِ مِنْ وَرَق، فِي أَعْوادِهِ وَغُضُونِه، مَدَّ الأَرْضَ وَوَضَعَهَا وَأَوْسَعَ السَّمَاءَ وَرَفَعَها، وَسَيَّرَ النُّجُومَ وَأَطْلَعَهَا فِي حِنْدِسِ اللَّيْلِ وَدُجُونِه، أَنْزَلَ القَطْرَ وَبْلًا رَذَاذًا، فَأَنْقَذَ بِهِ البَذْرَ مِنَ اليُّبْسِ إِنقَاذًا، ﴿ هَنَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ﴾ [لقان:١١]، أَحْمُدُه عَلَى جُودِهِ وَإِحْسَانِه، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي أُلُوهِيَّتِهِ وَسُلْطَانِه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهِ الْمُؤَيَّدُ بِبُرْهَانِه، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهَ أَبِي بَكْرٍ فِي جَمِيعِ شَأْنِه، وَعَلَى عُمَرَ مُقْلِقِ كِسْرَى فِي إِيوَانِه، وَعَلَى عُثَمَانَ سَاهِرِ لَيْلِهِ فِي قُرْآنِهِ، وَعَلَى عَلِيٍّ قَالِع بَابِ خَيْبَرَ وَمُزَلْزِلِ حُصُونِه، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُجْتَهِدِ كُلٌّ مِنْهُمْ فِي طَاعَةِ رَبِّه فِي حَرَكَتِهِ وَسُكُونِه، وَسَلَّمَ تَسْلِيهًا.

إِخْوَانِي: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَالْكُنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُواْ مَا كُمْ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَنَبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُواْ الْصَيَامَ إِلَى وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الْصَيامَ إِلَى الشَيْرِ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيةِ الكَرِيمَةِ أُصُولَ مُفَطِّراتِ الشَّوْم، وَذَكَرَ النَّبِيُّ عَلَى السُّنَّةِ ثَمَامَ ذَلِكَ.

#### وَالْمُفَطِّرَاتُ سَبْعَةُ أَنْوَاع:

الأَوَّلُ: الجِمَاعُ - وَهُو إِيلَاجُ الذَّكَرِ فِي الفَرْجِ -، وَهُو أَعْظَمُهَا وَأَكْبَرُهَا إِثْمَا فَمَتَى جَامَعَ الصَّائِمُ بَطَلَ صَوْمُه فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا، ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي بَهَارِ رَمَضَانَ وَالصَّوْمُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ لَزِمَهُ مَعَ القَضَاءِ الكَفَّارَةُ المُغَلَّظةُ، وَهِيَ عِثْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَالصَّوْمُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ لَزِمَهُ مَعَ القَضَاءِ الكَفَّارَةُ المُغَلَّظةُ، وَهِيَ عِثْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَعِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَا يُفْطِرُ بَيْنَهُمَا إِلَّا لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ كَأَيَّامِ العِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ أَوْ لِعُذْرٍ حِسِيًّ كَالمَرْضِ وَالسَّفَرِ لِغَيْرِ قَصْدِ الفِطْرِ، فَإِنْ أَفْطَرَ العِيدَيْنِ وَالتَشْرِيقِ أَوْ لِعُذْرٍ حِسِيًّ كَالمَرْضِ وَالسَّفَرِ لِغَيْرِ قَصْدِ الفِطْرِ، فَإِنْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَوْ يَوْمًا وَاحِدًا لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُ الصِّيَامِ مِنْ جَدِيدٍ لِيَحْصُلَ التَتَابُعُ، فَإِنْ لَغَيْرِ عُذْرٍ وَلَوْ يَوْمًا وَاحِدًا لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُ الصِّيَامِ مِنْ جَدِيدٍ لِيَحْصُلَ التَتَابُعُ، فَإِنْ لَكِيْرِ عُذْرٍ وَلَوْ يَوْمًا وَاحِدًا لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُ الصِّيَامِ مِنْ جَدِيدٍ لِيَحْصُلَ التَتَابُعُ، فَإِنْ لَعُنْ لِعُلْ وَعَشْرَةُ غِرَامَاتٍ مِنَ البُرِّ الجَيِّدِ (الْمُعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ كِيلُو وَعَشْرَةُ غِرَامَاتٍ مِنَ البُرِّ الجَيِّدِ (الْ

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟» عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟» (يَعْنِي: مُتَتَابِعَيْنِ، كَمَا فِي الرِّوَايَاتِ الأُخْرَى) قَالَ: لَا. قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِينَ مِسْكِينًا». وَهُوَ فِي الصَّحِيحِين مُطَوَّلًا(٢).

الثَّانِي: إِنْزَالُ المَنِيِّ بِاخْتِيَارِهِ؛ بِتَقْبِيلٍ أَوْ لَـمْسٍ أَوِ اسْتِمْنَاءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنَ الشَّهْوةِ الَّتِي لَا يَكُونُ الصَّوْمُ إِلَّا بِاجْتِنَابِهَا، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ

<sup>(</sup>١) ويجزئ الرز عن البر لكن تجب ملاحظة الوزن فإن كان الرز أثقل زيد في وزنه بقدره وإن كان أخف نقص من وزنه بقدره. (المُؤلِّف).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب من أصاب ذنبا دون الحد، فأخبر الإمام، فلا عقوبة عليه بعد التوبة، إذا جاء مستفتيًا، رقم (٦٨٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان، رقم (١١١١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

القُدْسِيِّ: «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

فَأَمَّا التَّقْبِيلُ وَاللَّمْسُ بِدُونِ إِنْزَالٍ فَلَا يُفَطِّرُ؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يُقبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّه كَانَ أَيْقِيَّ كَانَ يُقبِّلُ وَهُو صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُو صَائِمٌ، وَلَكِنَّه كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»(٢).

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ عُمرَ بِنَ أَبِي سَلَمَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ: أَيُقبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «سَلْ هَذِهِ» - يَعْنِي: أُمَّ سَلَمَةً - فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَصْنَعُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «سَلْ هَذِهِ» - يَعْنِي: أُمَّ سَلَمَةً - فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَمَا وَاللهِ إِنِّ لَأَتَقَاكُمْ للهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ» (").

لكن إنْ كَانَ الصَّائِمُ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الإِنْزَالِ بِالتَّقْبِيلِ وَنَحْوِهِ أَوْ مِنَ الإِنْزَالِ بِالتَّقْبِيلِ وَنَحْوه أَوْ مِنَ التَّدَرُّجِ بِذَلِكَ إِلَى الجِهَاعِ لِعَدَمِ قُوَّتِهِ عَلَى كَبْحِ شَهْوَتِهِ؛ فَإِنَّ التَّقْبِيلَ وَنَحْوَه يَحْرُمُ التَّذِيعِةِ، وَصَوْنًا لِصَيَامِهِ عَنِ الفَسَادِ، وَلِذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ حَيْئِدٍ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ، وَصَوْنًا لِصَيَامِهِ عَنِ الفَسَادِ، وَلِذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى المُاءِ إِلَى المُتَوْقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَائلًا أَنْ اللَّهُ مِنْ تَسَرُّبِ اللَاءِ إِلَى الْجَوْفِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب فضل الصوم، رقم (١٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم، رقم (١٩٢٧)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، رقم (١١٠٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، رقم (١١٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود: كتاب الصيام، باب الاستنشاق للصائم، رقم (٢٣٦٦)، من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه.

وَأَمَّا الإِنْزَالُ بِالاحْتِلَامِ أَوْ بِالتَّفْكِيرِ الْمَجَرَّدِ عَنِ الْعَمَلِ فَلَا يُفَطِّرُ؛ لِأَنَّ اللهَ الاحْتِلَامَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الصَّائِم؛ وَأَمَّا التَّفْكِيرُ فَمَعْفُوُّ عَنْهُ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللهَ كَامُورَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَمْ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

الثَّالِثُ: الأَكْلُ أَوِ الشُّرْبُ، وَهُوَ إِيصَالُ الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ إِلَى الجَوْفِ مِنْ طَرِيقِ الفَمِ أَوِ الشَّرَابِ إِلَى الجَوْفِ مِنْ طَرِيقِ الفَمِ أَوِ الأَنْفِ أَيًّا كَانَ نَوْعُ المَأْكُولِ أَوِ المَشْرُوبِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى وَالشَرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْشَوْدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَ الْتِمَوا الصِّيَامَ إِلَى الشَيْلِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

والسَّعُوطُ فِي الأَنْفِ كَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرةَ: «وَبَالِغْ فِي الْاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»، رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُ (٢). فَأَمَّا شَمُّ الرَّوَائِحِ فَلَا يُفَطِّرُ؛ لِأَنَّه لَيْسَ لِلرَّائِحَةِ جِرْمٌ يَدْخُلُ إِلَى الجَوْفِ. الرَّابِعُ: مَا كَانَ بِمَعْنَى الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَهُوَ شيئانِ:

أَحَدُهُمَا: حَقْنُ الدَّم فِي الصَّائِم، مِثْلُ أَنْ يُصَابَ بِنَزِيفٍ فَيُحْقَنَ بِهِ دَمٌ فَيُغْطِرُ بِذَلِكَ اللَّمَ اللَّمَ هُوَ غَايَةُ الغِذَاءِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ فِيفِلْ الدَّم فِيهِ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره، رقم (٥٢٦٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تجاوز الله عن حديث النفس، رقم (١٢٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص:١٠٩).

<sup>(</sup>٣) هذا مَا كنت أراه من قبل، ثُمَّ ظهر لي أن حقن الدم لا يفطر؛ لأنه ليس أكلًا ولا شرابًا ولا بمعناهما، والأصل بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده، ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك. (المُؤلِّف).

الشَّيْءُ الثَّانِي: الإِبَرُ المُغَذِّيةُ الَّتِي يُكْتَفَى بِهَا عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، فَإِذَا تَنَاوَلَهَا أَفْطَرَ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَكْلًا وَشُرْبًا حَقِيقَةً، فَإِنَّها بِمَعْنَاهُمَا، فَثَبَت لَهَا حُكْمُهَا؛ فَأَمَّا الإِبَرُ غَيْرُ المُغَذِّيةِ فَإِنَّهَا غَيْرُ مُفَطِّرَةٍ، سواءٌ تناولها عَنْ طَرِيقِ العَمُونِ مَتَى وَلَوْ وَجَدَ حَرَارَتَهَا فِي حَلْقِهِ فَإِنَّهَا لَا تُفَطِّرُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أَكْلًا وَلَا شُرْبًا وَلَا بِمَعْنَاهُمَا، فَلَا يَثْبُتُ لَهَا حُكْمُهُمَا.

وَلَا عِبْرَةَ بِوُجُودِ الطَّعْمِ فِي الْحَلْقِ فِي غَيْرِ الأَكْلِ والشُّربِ؛ ولذا قَالَ فُقَهَا وُنَا: لَوْ لَطَّخَ بَاطِنَ قَدَمِهِ بِحَنْظَلٍ فَوَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ لَهُ يُفْطِرْ، وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمُهُ اللهُ فِي رِسَالَةِ (حَقِيقَةُ الصِّيَامِ) (١): لَيْسَ فِي الأَدِلَّةِ مَا شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمُهُ اللهُ وَرَسُولُه مُفَطِّرًا هُوَ مَا كَانَ وَاصِلًا إِلَى دِمَاعُ أَوْ يَقْتَضِي أَنَّ المُفَطِّرَ الَّذِي جَعَلَهَ اللهُ وَرَسُولُه مُفَطِّرًا هُوَ مَا كَانَ وَاصِلًا إِلَى دِمَاعُ أَوْ بَدَنٍ أَوْ مَا كَانَ دَاخِلًا مِنْ مَنْفَذٍ أَوْ وَاصِلًا إِلَى جَوْفٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ المَعانِي الَّتِي بَدَنٍ أَوْ مَا كَانَ دَاخِلًا مِنْ مَنْفَذٍ أَوْ وَاصِلًا إِلَى جَوْفٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ المَعانِي الَّتِي بَدَنٍ أَوْ مَا كَانَ دَاخِلًا مِنْ مَنْفَذٍ أَوْ وَاصِلًا إِلَى جَوْفٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ المَعانِي الَّتِي بَدَنٍ أَوْ مَا كَانَ دَاخِلًا مِنْ مَنْفَذٍ أَوْ وَاصِلًا إِلَى جَوْفٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ المَعانِي اللّهِ يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ الْحُكْمَ عَلَى هَذَا الوَصْفِ، كَانَ قَوْلُ القَائِلِ: إِنَّ اللهُ وَرَسُولِهِ الْحُكْمَ عَلَى هَذَا الوَصْفِ، كَانَ قَوْلُ القَائِلِ: إِنَّ اللهُ وَرَسُولُه إِنَّا هَذَا لَا مَعْمَ عَلَى هَذَا الوَصْفِ، كَانَ قَوْلُ القَائِلِ: إِنَّ اللهُ وَرَسُولُه إِنَّا اللهَ عَلْمِ مَعَلَاهُ أَوْمُ القَائِلِ: إِنَّ اللهُ وَرَسُولُه إِنَّا إِلَا عِلْمٍ عَلَى مَلَامُهُ رَحِمَهُ اللهُ.

الخَامِسُ: إِخْرَاجُ الدَّمِ بِالحِجَامَةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيُّ: «أَفْطَر الحَاجِمُ وَالْمَحُومُ»، رَوَاهُ أَحْدُ وأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢)، قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ رَحِمه اللهُ: لَيْسَ فِي البَابِ أَصَحُّ مِنْهُ (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: حقيقة الصيام؛ ضمن مجموع الفتاوي (٢٥/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٣)، وأبو داود: كتاب الصيام، باب في الصائم يحتجم، رقم (٢٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العلل الكبير للترمذي (٢٠٨).

وَهَذَا مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ وأَكْثَرِ فُقَهَاءِ الحديثِ رَحِهمُ اللهُ (۱)؛ وَفِي مَعْنَى إِخْرَاجِ الدَّمِ بِالحِجَامَةِ إِخْرَاجُهُ بِالفَصْدِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُؤَثِّرُ عَلَى البَدَنِ كَتَأْثِيرِ الحِجَامَةِ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يَجُوزُ لِلصَّائِمِ صَوْمًا وَاجِبًا أَنْ يَتَبَرَّعَ بِإِخْرَاجِ دَمِهِ الكَثِيرِ الحِجَامَةِ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ مُضْطَرُّ لَهُ لَا تَنْدَفِعُ ضَرُورَتُهُ اللّذِي يُؤَثِّرُ عَلَى البَدَنِ تَأْثِيرَ الحِجَامَةِ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ مُضْطَرُّ لَهُ لَا تَنْدَفِعُ ضَرُورَتُهُ إِلَّا إِلّا أِنْ يُوجَدَ مُضْطَرٌ لَهُ لَا تَنْدَفِعُ ضَرُورَتُهُ إِلّا أَنْ يُوجَدَ مُضْطَرٌ لِلضَّرُورةِ، وَيُفْطِرُ ذَلِكَ إِلّا أِنْ يَعْجُوزُ لِلضَّرُورةِ، وَيُفْطِرُ ذَلِكَ اليَوْمَ وَيَقْضِي.

وَأَمَّا خُرُوجُ الدَّمِ بِالرُّعَافِ أَوِ السُّعَالِ أَوِ البَاسُورِ أَوْ قَلْعِ السِّنِّ أَوْ شَقِّ الجَرْحِ أَوْ تَحْلِيلِ الدَّمِ أَوْ غَرْزِ الإِبْرَةِ وَنَحْوِهَا فَلَا يُفَطِّرُ؛ لِأَنَّه لَيْسَ بِحِجَامَةٍ وَلَا بِمَعْنَاهَا إِذْ لَا يُؤَثِّرُ فِي البَدَنِ كَتَأْثِيرِ الجِجَامَةِ.

السَّادِسُ: التَّقَيُّؤُ عَمْدًا وَهُوَ إِخْرَاجُ مَا فِي المَعِدَةِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ عَنْ طَرِيقِ الفَمِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ عَنْ طَرِيقِ الفَمِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ»، رَوَاهُ الحَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ(١)، وَمَعْنَى (ذَرَعَهُ): غَلَبَهُ.

وَيُفْطِرُ إِذَا تَعَمَّدَ القَيْءَ؛ إِمَّا بِالفِعْلِ كَعَصْرِ بَطْنِهِ أَوْ غَمْزِ حَلْقِهِ، أَوْ بِالشَّمِّ مِثْلُ أَنْ يَشُمَّ شَيْئًا لِيَقِيءَ بِهِ، أَوْ بِالنَّظَرِ كَأَنْ يَتَعَمَّدَ النَّظَرَ إِلَى شَيْءٍ لِيَقِيءَ بِهِ؛

<sup>(</sup>١) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص١٨١–١٨٢)، والمغني (٦/ ٦٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ۹۸)، وأبو داود: كتاب الصيام، باب الصائم يستقيء القيء عامدًا، رقم (۲۳۸)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء فيها استقاء عمدًا، رقم (۷۲۰) وابن ماجه:
 كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، رقم (۱۲۷۲)، والحاكم (۱/ ۲۷۷)

فَيُفْطِرُ بِذَلِكَ كُلِّهِ؛ أَمَّا إِذَا حَصَلَ القَيْءُ بِدُونِ سَبَبٍ مِنْهُ فَإِنَّه لَا يَضُرُّ، وَإِذَا رَاجَتْ مَعِدَتُهُ لَـمْ يَلْزَمْهُ مَنْعُ القَيْءِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَضُرُّه، وَلَكِنْ يَتُرُكُهُ فَلَا يُحَاوِلُ القَيْءَ وَلَا مَنْعَهُ، ثُمَّ إِنْ قَاءَ بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنْهُ فَصِيَامُهُ صَحِيحٌ.

السَّابِعُ: خُرُوجُ دَمِ الحَيْضِ وَالنَّفَاسِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِي المَوْأَةِ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟»(١)؛ فمتَى رَأَتْ دَمَ الحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ فَسَدَ صَوْمُهَا؛ سَواءٌ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَمْ فِي آخِرِهِ، وَلَوْ قَبْلِ الغُرُوبِ بَلَحظةٍ، وَإِنْ أَحَسَّتْ بِانْتِقَالِ الدَّمِ وَلَمْ يَبُرُزْ إِلَّا بَعْدَ الغُرُوبِ فَصَوْمُهَا صَحِيحٌ.

وَيَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ تَنَاوُلُ هَذِهِ المُفَطِّرَاتِ؛ إِنْ كَانَ صَوْمُه وَاجِبًا كَصَوْمِ وَيَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ تَنَاوُلُ هَذِهِ المُفَطِّرَاتِ؛ إِنْ كَانَ صَوْمُه وَاجِبًا كَصَوْمٍ رَمَضَانَ وَالكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ يُبِيحُ الفِطْرَ كَسَفَرٍ وَمَرَضٍ وَمَرَضٍ وَنَحْوِهِمَا؛ لِأَنَّ مَنْ تَلَبَّسَ بِوَاجِبٍ لَزِمَهُ إِثْمَامُهُ إِلَّا لِعُذْرٍ صَحِيحٍ.

ثُمَّ إِنْ تَنَاوَلَهَا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ اليَوْمِ وَالقَضَاءُ وَإِلَّا لَزِمَهُ القَضَاءُ دُونَ الإِمْسَاكِ؛ وَإِذَا كَانَ فِطْرُهُ فِي رَمَضَانَ لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا القَضَاءُ، وَعَلَى هَذَا فَإِذَا صَامَ رَمَضَانَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا القَضَاءُ، وَعَلَى هَذَا فَإِذَا صَامَ رَمَضَانَ وَهُو فِي سَفَرٍ فَأَكُلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لَكِنْ يَقْضِي ذَلِكَ اليَوْمَ؛ أَمَّا إِنْ كَانَ صَوْمُهُ تَطَوَّعًا فَإِنَّه يَجُوزُ لَهُ الفِطْرُ وَلَوْ بِدُونِ عُذْرٍ لَكِنِ الأَوْلَى الإِثْمَامُ.

إِخْوَانِي: حَافِظُوا عَلَى الطَّاعَات، وَجَانِبُوا المَعَاصِيَ وَالمُحَرَّمَات، وَابْتَهِلُوا إِنْ فَاطِرِ الأَرْضِ وَالسَّمَوَات، وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ جُودِهِ فَإِنَّه جَزِيلُ الهِبَات،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٦٢).

وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لَكُمْ مِنْ دُنْيَاكُمْ إِلَّا مَا أَمْضَيْتُمُوهُ فِي طَاعَةِ مَوْلَاكُمْ؛ فَالغَنِيمَةَ! الغَنِيمَةَ! قَبْلَ فَوَاتِ الأَوَانِ، وَالْمُرَابَحَةَ! الْمُرَابَحَةَ! قَبْلَ حُلُولِ الخُسْرَانِ.

اللَّهُمَّ وَفَقْنَا لِإغْتِنَامِ الأَوْقَات، وَشَغْلِهَا بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَات، اللَّهُمَّ جُدْ عَلَيْنَا بِالفَضْلِ وَالإِحْسَان، وَعَامِلْنَا بِالعَفْوِ وَالغُفْرَان، اللَّهُمَّ يَسِّرْنَا لِلْيُسْرَى، وَجَنَبْنَا العُسْرَى، وَاغْفِرْ لَنَا فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى، اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ نَبِيِّنَا وَجَنَبْنَا العُسْرَى، وَاغْفِرْ لَنَا فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى، اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ نَبِيِّنَا وَجُونَ وَالأُولَى، اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَة نَبِيِّنَا وَجُونَ وَالأُولَى، اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَة نَبِيِّنَا وَأُورِدْنَا حَوْضَهُ وَأَسْقِنَا مِنْهُ شَرْبَةً لَا نَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبُدا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

• • • • • •



#### المَجْلِسُ الخَامِسَ عَشَرَ



### فِي شُرُوطِ الفِطْرِ بِالْفَطِّرَاتِ، وَمَا لا يُفَطِّرُ، وَمَا يَجُوزُ لِلصَّائِمِ

الحمدُ للهِ الحكيمِ الخالِق، العَظِيمِ الحَلِيمِ الصَادِق، الرَّحِيمِ الكَرِيمِ الرَّازِق، رَفَعَ السَّبْعَ الطَّرائِق، بِدُونِ عَمَدٍ وَلَا عَلَائِق، وَثَبَّتَ الأَرْضَ بِالجِبَالِ الشَّوَاهِق، رَفَعَ السَّبْعَ الطَّرائِق، بِدُونِ عَمَدٍ وَلَا عَلَائِق، وَتَكَفَّلَ بِأَرْزَاقِ جَمِيعِ الخَلَائِق، خَلَقَ تَعَرَّفَ إِلَى خَلْقِهِ بِالبَرَاهِينِ وَالحَقَائِق، وَتَكَفَّلَ بِأَرْزَاقِ جَمِيعِ الخَلَائِق، خَلَق الإِنْسَانَ مِنْ مَاءٍ دَافِق، وَأَلْزَمَهُ بِالشَّرَائِعِ لِوَصْلِ العَلَائِق، وَسَامَحَهُ عَنِ الخَطَأِ وَالنَّسْيَانِ فِيهَا لَا يُوَافِق.

أَحَدُه مَا سَكَتَ سَاكِتٌ وَنَطَقَ نَاطِق، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةَ مُخْلِصٍ لَا مَنُافِق، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي عَمَّتُ دَعْوَتُهُ النَّاذِلَ وَالشَّاهِق، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرٍ القَائِمِ يَوْمَ الرِّدَةِ بِالحَزْمِ اللَّائِق، وَعَلَى عُمْرَ مُدَوِّخِ الكُفَّادِ وَفَاتِحِ المَغَالِق، وَعَلَى عُثْهَانَ الَّذِي الرِّدَةِ بِالحَزْمِ اللَّائِق، وَعَلَى عُمْرَ مُدَوِّخِ الكُفَّادِ وَفَاتِحِ المَغَالِق، وَعَلَى عُثْهَانَ الَّذِي اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ مَارِق، وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ فَائِق، وَسَلَّم تَسْلِيًا.

إِخْوَانِي: إِنَّ الْمُفَطِّرَاتِ السَّابِقَةَ مَا عَدَا الحَيْضَ وَالنِّفَاسَ، وَهِيَ الجِمَاعُ وَالإِنْزَالُ بِالْمُبَاشَرَةِ وَالأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَمَا بِمَعْنَاهُمَا وَالحِجَامَةُ وَالقَيْءُ لَا يُفَطِّرُ الطَّائِمَ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا إِذَا تَنَاوَلَهَا عَالِمًا ذَاكِرًا مُخْتَارًا؛ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ عَالِمًا، فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ يُفْطِرْ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ البَقَرَةِ: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا آَوُ أَخْطَأَنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦] وفقالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيماً أَخْطَأْتُم عِنَاكُ مَ جُنَاحٌ فِيماً أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُولًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥].

وَسَوَاءٌ كَانَ جَاهِلًا بِالحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، مِثْلُ أَنْ يَظُنَّ أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ غَيْرَ مُفَطِّرٍ فَيَفْعَلُهُ أَوْ جَاهِلًا بِالحَالِ -أَيْ: بِالوَقْتِ-، مِثُلُ أَنْ يَظُنَّ أَنَّ الفَجْرَ لَمْ يَظُلُعْ فَيَأْكُلَ وَهِي لَمْ تَغْرُبْ، يَظُلُعْ فَيَأْكُلَ وَهِي لَمْ تَغْرُبْ، فَطَلُعْ فَيَأْكُلَ وَهِي لَمْ تَغْرُبْ، فَلَا يُفْطِرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَا يُفْطِرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَا يُنْظُرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْفَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْأَبْيَضُ مِنَ الْأَسْوَدِ أَنْشُولُ النَّيْ عَنْ اللهَ عَلَيْ الْأَبْيَضُ مِنَ الأَسْوَدِ أَمْسَكُتُ، فَلَمَّا أَسْوَدُ وَالآخِرُ أَبْيَضُ مِنَ الأَسْوَدِ أَمْسَكُتُ، فَلَمَّ أَصْحَبْتُ عَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَا نَبَيْنَ لِي الأَبْيَضُ مِنَ الأَسْوَدُ أَمْسَكُتُ، فَلَمَّ أَصْحَبْتُ عَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرُتُه بِالَّذِي صَنَعْتُ وَقَالَ النَّبِيُّ عَنَى اللهُ عَلَى مَسْدِ أَنْ عَرَيْتُهُ وَاللَّهُ وَلِكَ أَنْ عَرَيْتُ وَلَا النَّبِي عَنَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّيْقِ وَلَى اللَّهُ عَلَى النَّيْ يُعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ وَلَمْ يُلِكَ الْصَعْرِ وَلَمْ يُولِكَ مَنَى النَّهُ وَلَى النَّهُ وَلَهُ وَلَا النَّيْ يُ الْمَنْ وَلَكُ الْمُؤْمُ النَّيْ يُعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ وَلَمْ يُولِكُ إِلْكُمْ وَلِكَ مَا لَكَيْطُ الْأَنُوعِ الفَجْرِ وَلَمْ يُولِكُ وَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ النَّيْ الْمُؤْمُ النَّيْ يُعْدَ طُلُوعِ الفَخُومِ وَلَمْ يَا الْمُعْ وَلَى الْمُؤْمُ النَّيْقِ إِلْقَضَاءِ لِآلَهُ كَانَ جَاهِلًا بِالْحُكُمِ .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم. (المُؤلِّف).

أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، رقم (١٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾، رقم (٤٥٠٩)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (١٠٩٠).

وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: أَفْطَرْنَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ<sup>(۱)</sup>، وَلَـمْ تَذْكُرْ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَمْرَهُمْ بِالقَضَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَانُوا جَاهِلِينَ بِالوَقْتِ، وَلَوْ أَمَرَهُمْ بِالقَضَاءِ لَنُقِلَهِ لِأَهْمِيَّتِهِ. لَنُقِلَه لِأَهَمِيَّتِهِ.

بَلْ قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي رِسَالَةِ (حَقِيقَةُ الصِّيَامِ) (٢): إِنَّهُ نَقَلَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِالقَضَاءِ؛ لَكِنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِالقَضَاءِ؛ لَكِنْ مَتَى عَلِمَ بِبَقَاءِ النَّهَارِ وَأَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغِبْ أَمْسَكَ حَتَى تَغِيبَ.

وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ أَكَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ يَظُنُّ الفَجْرَ لَـمْ يَطْلُعْ، فَتَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ فَصِيَامُه صَحِيحٌ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّه كَانَ جَاهِلًا بِالوَقْتِ، وَقَدْ أَبَاحَ اللهُ لَهُ الأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالجِهَاعَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجْرُ، وَالمُبَاحُ المَأْذُونُ فِيهِ وَقَدْ أَبَاحَ اللهُ لَهُ الأَكْلَ وَالشَّرْبَ وَالجِهَاعَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجْرُ، وَالمُبَاحُ المَأْذُونُ فِيهِ لَا يُؤمَرُ فَاعِلُهُ بِالقَضَاءِ، لَكِنْ مَتَى تَبَيَّنَ لَهُ وَهُو يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ أَنَّ الشَّمْسَ لَـمْ لَا يُؤمَرُ فَاعِلُهُ بِالقَضَاءِ، لَكِنْ مَتَى تَبَيَّنَ لَهُ وَهُو يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ أَنَّ الشَّمْسَ لَـمْ تَعْرُبُ أَوْ أَنَّ الفَجْرَ قَدْ طَلَعَ أَمْسَكَ وَلَفَظَ مَا فِي فَمِهِ -إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ - لِزَوَالِ عَدْرِه جِينَئِذِ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَصِيَامُهُ صَحِيحٌ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لَمَا سَبَقَ فِي آيَةِ البَقَرَةِ، وَلِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النبيِّ ﷺ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَنِ النبيِّ ﷺ وَهُو صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ نَسِيَ وَهُو صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٩٥٩).

<sup>(</sup>٢) رسالة حقيقة الصيام، المطبوع ضمن مجموع الفتاوي (٢٥/ ٢٣٢).

وَسَقَاهُ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفظُ لِـمُسْلِمِ(١).

فَأَمْرُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِإِثْمَامِهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهِ، وَنِسْبَةُ إِطْعَامِ النَّاسِي وَسَقْيِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ عَلَيْهِ؛ لَكِنْ مَتَى ذَكَرَ أَوْ ذُكِّرَ أَمْسَكَ وَلَفَظَ إِلَى اللهِ تَعَالَى دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ عَلَيْهِ؛ لَكِنْ مَتَى ذَكَرَ أَوْ ذُكِّرَ أَمْسَكَ وَلَفَظَ مَا فَمِهِ -إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ - لِزَوالِ عُذْرِهِ حِينَئذٍ، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ رَأَى صَائِبًا يَأْكُلُ مَا فَمِهِ -إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ - لِزَوالِ عُذْرِهِ حِينَئذٍ، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ رَأَى صَائِبًا يَأْكُلُ مَا فَمِهِ -إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ - لِزَوالِ عُذْرِهِ حِينَئذٍ، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ رَأَى صَائِبًا يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ أَنْ يُنبِهَهُ ؟ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوى ﴾ [المائدة:٥].

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا، أَيْ: مُتَنَاوِلًا لِلْمُفَطِّرِ بِاخْتِيَارِهِ وَإِرَادَتِهِ، فَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا فَصِيَامُهُ صَحِيحٌ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ رَفَعَ الحُكْمَ عَمَّنْ كَفَرَ مُكْرَهًا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيهَانِ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن عَمَّنْ كَفَرَ مُكْرَهًا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيهَانِ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن عَمَّنْ كَفَر بِاللّهِ مِن اللّهِ مِن عَمَّنْ كَفَر بِاللّهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦]، فَإِذَا صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبُ مِن أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَهَا دُونَه أَوْلَى؛ وَلِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ وَمَا اللهُ حُكْمَ الكُفْرِ عَمَّنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَهَا دُونَه أَوْلَى؛ وَلِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأُ وَالنَّسْيَانَ وَمَا السُتُكْرِهُوا عَلَيْهِ »، رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ وَالبَيْهَقِيُ (٢) عَنْ أُللّهَ وَكَسَنَهُ النَّووِيُّ (٣).

فَلَوْ أَكْرَهَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ عَلَى الوَطْءِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَصِيَامُهَا صَحِيحٌ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ إِكْرَاهُهَا عَلَى الوَطْءِ وَهِيَ صَائِمَةٌ إِلَّا إِنْ صَامَتْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، رقم (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (۲۰٤٥)، والبيهقي (۷/ ۳۵٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٦٧)

تَطَوُّعًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَهُوَ حَاضِرٌ.

وَلُو طَارَ إِلَى جَوْفِ الصَّائِمِ غُبَارٌ أَوْ دَخَلَ فِيهِ شَيْءٌ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ أَوْ تَمَضْمَضَ أَوِ اسْتَنْشَقَ فَنَزَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ المَاءِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَصِيَامُهُ صَحِيحٌ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

وَلَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ بِالكُوْلِ وَالدَّوَاءِ فِي عَيْنِهِ وَلَو وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِأَكْلٍ وَلَا شُرْبٍ وَلَا بِمَعْنَاهُمَا، وَلَا يُفْطِرُ بِتَقْطِيرِ دَوَاءٍ فِي أُذُنِه أَيْضًا، وَلَا يُفْطِرُ بِتَقْطِيرِ دَوَاءٍ فِي أُذُنِه أَيْضًا، وَلَا بِوَضْعِ دَوَاءٍ فِي جَرْحٍ وَلَوْ وَجَدَ طَعْمَ الدَّوَاءِ فِي حَلْقِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ أَكْلًا وَلَا شُرْبًا وَلَا بِمَعْنَى الأَكْلِ وَالشَّرْبِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةً فِي رِسَالَةِ (حَقِيقَةُ الصِّيَامِ) (ا): وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الإِفْطَارِ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ، فَعَلِمْنَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مُفَطِّرةً، قَالَ (١): فَإِنَّ الصِّيَامَ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ الحَاصُّ مُفَطِّرةً، قَالَ (كَانَتْ هَذِهِ الأُمُورُ مِمَّا حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الصِّيَامِ وَيَفْسُدُ الصَّوْمُ وَالْعَامُّ؛ فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الأَمُورُ مِمَّا حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الصِّيَامِ وَيَفْسُدُ الصَّوْمُ وَالْعَامُ وَيَفْسُدُ الصَّوْمُ وَالْعَامُ وَيَفْسُدُ الصَّوْمُ وَلَا لَكَانَ هَذَا مِمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهُ بَيَانُهُ، وَلَو ذَكَرَ ذَلِكَ لَعَلِمَهُ الصَّحَابَةُ وَبَلَّا لَكَانَ هَذَا مِمَّا بَلَّغُوا سَائِرَ شَرْعِهِ.

فَلَمَّا لَـمْ يَنْقُلْ أَحَدُّ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَنِ النبيِّ عَلِيَهِ فِي ذَلِكَ لَا حَدِيثًا صَحِيحًا وَلَا مُسْنَدًا وَلَا مُرْسَلًا عُلِمَ أَنَّهُ لَـمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَالحَدِيثُ وَلَا ضَعِيفًا وَلَا مُسْنَدًا وَلَا مُرْسَلًا عُلِمَ أَنَّهُ لَـمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَالحَدِيثُ المَرْوِيُّ فِي الكُحْلِ - يَعْنِي: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَمَرَ بِالإِثْمِدِ المُرَوَّحِ عِنْدَ النَّومِ وَقَالَ: المَرُوِيُّ فِي الكُحْلِ - يَعْنِي: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَمَرَ بِالإِثْمِدِ المُرَوِّحِ عِنْدَ النَّومِ وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) رسالة حقيقة الصيام، المطبوع ضمن مجموع الفتاوي (٢٥/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) رسالة حقيقة الصيام، المطبوع ضمن مجموع الفتاوي (٢٥/ ٢٣٤).

«لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ» -، ضَعِيفٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ وَلَـمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ، وَلَا هُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَلَا سَائِرِ الكُتُبِ المُعْتَمَدَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ(۱).

وقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ أَيْضًا (٢): وَالأَحْكَامُ الَّتِي تَحْتَاجُ الأُمَّةُ إِلَى مَعْرِفَتِهَا لَا بُدَّ أَنْ يَنْقُلَهَا الأُمَّةُ، فَإِذَا انْتَفَى هَذَا عُلِمَ أَنَّ أَنْ يُبَيِّنَهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ بَيَانًا عَامًّا، وَلَا بُدَّ أَنْ تَنْقُلَهَا الأُمَّةُ، فَإِذَا انْتَفَى هَذَا عُلِمَ أَنَّ هَنِي عَلَيْ بَرَاهِينَ هَذَا لَيْسَ مِنْ دِينهِ. انْتَهَى كلامُه رحمه اللهُ، وَهُوَ كَلَامٌ رَصِينٌ مَبْنِيٌّ عَلَى بَرَاهِينَ وَاضِحَةٍ وَقَوَاعِدَ ثَابِتَةٍ.

وَلَا يُفْطِرُ بِذَوْقِ الطَّعَامِ إِذَا لَمْ يَبْلَعْهُ وَلَا بِشَمِّ الطِّيبِ وَالبَخُورِ، لَكِنْ لَا يَسْتَنْشِقْ دُخَانَ البَخُورِ؛ لأَنَّ لَهُ أَجْزَاءً تَصْعَدُ فَرُبَّهَا وَصَلَ إِلَى المَعِدَةِ شَيْءٌ مِنْهُ، وَلَا يُفْطِرُ بِالمَضْمَضَةِ وَالإسْتِنْشَاقِ، لَكِنْ لَا يُبَالِغُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّه رُبَّهَا تَهَرَّبَ شَيْءٌ وَلَا يُفْطِرُ بِالمَضْمَضَةِ وَالإسْتِنْشَاقِ، لَكِنْ لَا يُبَالِغُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّه رُبَّهَا تَهَرَّبَ شَيْءٌ وَلَا يُفُوطِ بِالمَصْمَضَةِ وَالإسْتِنْشَاقِ، وَعَنْ لَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «أَسْبِعِ مِنَ المَاءِ إِلَى جَوْفِهِ، وَعَنْ لَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «أَسْبِعِ اللهُ ضَائِعَا»، رَواهُ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ؛ إِلّا أَنْ تَكُونَ صَائِعًا»، رَواهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَبْنُ خُزَيْمَةً (").

وَلَا يُفْطِرُ بِالتَّسَوُّكِ، بَلْ هُوَ سُنَّةٌ لَهُ فِي أُوَّلِ النَّهَارِ وَآخِرِهِ كَالْمُفْطِرِينَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى أُمْتِي لَأَمَرْ تَهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»، رَوَاهُ النَّبِيِّ عَلَى أُنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْ تَهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»، رَوَاهُ النَّبِيِّ عَلَى أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْ تَهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»، رَوَاهُ النَّبِيِّ عَلَى أَمْرُ بُنُ الطَّاوِقِينَ وَغَيْرِهِمْ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ، وَقَالَ عَامِرُ بْنُ الجَمَاعَةُ (١)؛ وَهَذَا عَامٌ فِي الصَّائِمِينَ وَغَيْرِهِمْ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ، وَقَالَ عَامِرُ بْنُ

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: كتاب الصيام، باب في الكحل عند النوم للصائم، رقم (٢٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) رسالة حقيقة الصيام، المطبوع ضمن مجموع الفتاوي (٢٥/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص:١٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، رقم (٨٨٧)، ومسلم: كتاب الطهارة،

رَبِيعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ (۱).

وَلَا يَنْبَغِي لِلصَّائِمِ تَطْهِيرُ أَسْنَانِهِ بِالْمَعْجُونِ؛ لِأَنَّ لَهُ نُفُوذًا قَوِيًّا وَيُحْشَى أَنْ يَتَسَرَّبَ مَعَ رِيقِهِ إِلَى جَوْفِهِ وَفِي السِّوَاكِ غُنْيَةٌ عَنْهُ.

وَيَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَفْعَلَ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُ شِدَّةَ الْحَرِّ وَالْعَطَشِ، كَالتَّبَرُّدِ بِالْمَاءِ وَنَحْوِهِ؛ لِمَا رَوَى مَالِكُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْعَرْجِ (اسْمُ مَوْضِعٍ) يَصُبُّ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ، النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ ().

وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاه عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ

باب السواك، رقم (۲۵۲)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب السواك، رقم (٤٦)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في السواك، رقم (٢٢)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك للصائم في العشي، رقم (٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب السواك، رقم (٢٨٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريض. وحسنه الترمذي. وقال الحافظ ابن حجر في موضع من التلخيص: إسناده حسن. (المُؤلِّف).

علقه البخاري: كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، قبل رقم (١٩٣٤). وأخرجه أحمد (٣/ ٤٤٥)، وأبو داود: كتاب الصيام، باب السواك للصائم، رقم (٢٣٦٤)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في السواك للصائم، رقم (٧٢٥).

وينظر: التلخيص الحبير لابن حجر (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح. (المُؤلِّف).

أخرجه مالك في الموطأ (٢٥١/ رواية الليثي)، وأبو داود: كتاب الصيام، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق، رقم (٢٣٦٥).

لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَجَرٌ مَنْقُورٌ يُشْبِهُ الحَوْضَ إِذَا وَجَدَ الحَرَّ وَهُوَ صَائِمٌ نَزَلَ فِيهِ وَكَأَنَّهُ -واللهُ أَعْلَمُ- مَمْلُوءٌ مَاءً. وَقَالَ الحَسَنُ رَحِمَهُ اللهُ: لَا بَأْسَ بِالمَضْمَضَةِ وَالتَّبرُّدِ لِلصَّائِمِ؛ ذَكَرَ هَذِهِ الآثارَ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ تَعْلِيقًا (۱).

إِخْوَانِي: تَفَقَّهُوا فِي دِينِ اللهِ تَعَالَى لِتَعْبُدُوا اللهَ عَلَى بَصِيرَةٍ، فَإِنَّه لَا يَسْتَوِي اللهِ يَعْلَمُونَ، وَمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ.

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي دِينِنَا وَارْزُقْنَا الْعَمَلَ بِهِ، وَثَبِّتْنَا عَلَيْهِ وَتَوَقَّنَا مُؤْمِنِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلْجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، بِرَحْمَتِكَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلْجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحُمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، قبل رقم (١٩٣٠).



#### المَجْلِسُ السَّادِسَ عَشَرَ

#### فِي الزُّكَاةِ



الحمدُ للهِ الَّذِي يَمْحُو الزَّلَلَ وَيَصْفَح، وَيَغْفِرُ الْخَطَلَ وَيَسْمَح، كُلُّ مَن لَاذَ بِهِ أَفْلَحٍ، وَكُلُّ مَنْ عَامَلَهُ يَرْبَحٍ، رَفَعَ السَّمَاءَ بِغَيْرِ عَمَدٍ فَتَأَمَّلْ وَالْـمَح، وَأَنْزَلَ القَطْرَ فَإِذَا الزَّرْعُ فِي المَاءِ يَسْبَح، وَالمَواشِي بَعْدَ الجَدْبِ فِي الخِصْبِ تَسْرَح، وَأَقَامَ الوُرْقَ عَلَى الوَرَقِ تُسَبِّح، أَغْنَى وَأَفْقَرَ وَرُبَّها كَانَ الفَقْرُ أَصْلَح، فَكُمْ مِنْ غَنِيٍّ طَرَحَهُ الأَشَرُ وَالبَطَرُ أَقْبَحَ مَطْرَح، هَذَا قَارُونُ مَلَكَ الكَثِيرَ لَكِنَّه بالقَلِيل لَمْ يَسْمَح، نُبِّهَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ وَلِيمَ فَلَمْ يَنْفَعْهُ اللُّومُ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لَا تَفْرَحْ، أَحْمَدُهُ مَا أَمْسَى النَّهَارُ وَمَا أَصْبَح، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الغَنِيُّ الجَوَادُ مَنَّ بِالعَطَاءِ الوَاسِع وَأَفْسَح، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي جَادَ للهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَأَبَانَ الْحَقُّ وَأُوْضَحَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرِ الَّذِي لَازَمَهُ حَضَرًا وَسَفَرًا وَلَمْ يَبْرَح، وَعَلَى عُمَرَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ فِي إِعْزَازِ الدِّينِ يَكْدَح، وَعَلَى عُثْمَانَ الَّذِي أَنْفَقَ الكَثِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَصْلَح، وَعَلَى عَلِيِّ ابْنِ عَمِّهِ وَأَبْرَأُ مِمَّنْ يَغْلُو فِيهِ أَوْ يَقْدَح، وَعَلَى بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَـهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَلَّم تَسْلِيمًا.

إِخْوَانِي: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة:٥]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكُوٰةَ وَأَقْرِضُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَدِمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ ﴾ [المزمل:٢٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِن رِّبًا

لِّيَرَبُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِّن ذَكَوْةِ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَالْمَاتُ فِي وَجُوبِ الزَّكَاةِ وَفَرْضِيَّتِهَا فَأُولَئِيْكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم:٣٩]؛ والآياتُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَفَرْضِيَّتِهَا كَثِيرَةٌ.

وَأَمَّا الأَحَادِيثُ فَمِنْهَا مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَى أَنْ يُوحَّدَ اللهُ، وَإِقَامِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَسْهَةٍ: عَلَى أَنْ يُوحَّدَ اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالحَجِّ»، فَقَالَ رَجُلُ: (الحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ)؟ قَالَ: لَا، (صِيَامِ رَمَضَانَ، وَالحَجِّ)، هَكذا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: «شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ»؛ الحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ(۱).

فَالزَّكَاةُ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ وَمَبَانِيهِ العِظَامِ، وَهِيَ قَرِينَةُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى فَرْضِيَّتِهَا إِجْمَاعًا قَطْعِيًّا، فَمَنْ أَنْكُر وُجُوبَهَا مَعَ عِلْمِهِ بِهِ فَهُو كَافِرٌ خَارِجٌ عَنِ الإِسْلَامِ، وَمَنْ بَخِلَ فَطُعِيًّا، فَمَنْ أَنْكُر وُجُوبَهَا مَعَ عِلْمِهِ بِهِ فَهُو كَافِرٌ خَارِجٌ عَنِ الإِسْلَامِ، وَمَنْ بَخِلَ مَهَا أَوِ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا فَهُوَ مِنَ الظَّالِمِينَ المُتَعَرِّضِينَ لِلْعُقُوبَةِ وَالنَّكَالِ.

وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ:

الأُوَّلُ: الخَارِجُ مِنَ الأَرْضِ مِنَ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّذِينَ ءَامَنُوَا أَنفِقُوا مِن طَيِبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ اللّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة:٢٦٧]، وقولهِ سبحانه: ﴿ وَءَاتُوا حَقَهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام:١٤١]؛ وأعظمُ حُقُوقِ المَالِ الزَّكَاةُ؛ وقَالَ النبيُّ ﷺ: ﴿ فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٢١).

العُشْرُ، وَفِيهَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا وَهُوَ خَسْةُ أَوْسُقٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ:

«لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَسْةَ أَوْسُقٍ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱).

و (الوَسَقُ) سِتُّونَ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ النِّصَابُ ثلاثَ مِئَةِ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ النِّصَابُ ثلاثَ مِئَةِ صَاعٍ بِصَاعِ النبيِّ عَلَيْهِ الَّذِي تَبْلُغُ زِنَتُهُ بِالبُرِّ الجَيِّدِ أَلْفَيْنِ وَأَرْبَعِينِ جِرَامًا؛ أي: كِيلُويْنِ وَخُمْسَيْ عُشْرِ الكِيلُو، فَتَكُونُ زِنَةُ النِّصَابِ بِالبُرِّ الجَيِّدِ سِتَ مِئَةٍ وَاثْنَي عَشْرَ كِيلُو؛ وَلَا زَكَاةً فِيهَا دُونَهَا.

ومِقْدَارُ الزَّكَاةِ فِيهَا العُشْرُ كَامِلًا فِيهَا سُقِيَ بِدُونِ كُلْفةٍ، وَنِصْفُهُ فِيهَا سُقِيَ بِكُلْفَةٍ، وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الفَوَاكِهِ وَالخُضْرَواتِ والبِطِّيخِ وَنَحْوِهَا؛ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَيْسَ فِي الخُضْرَوَاتِ صَدَقةٌ (١)، وَقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَيْسَ فِي الخُضْرَوَاتِ صَدَقةٌ (١)، وَقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَيْسَ فِي التُّفَاحِ وَمَا أَشْبَهَ صَدَقةٌ (١)، ولِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَبِّ وَلَا ثَمَرٍ، لَكِنْ إِذَا بَاعَهَا بِدَرَاهِمَ وَحَالَ الحَوْلُ عَلَى ثَمَنِهَا فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

الثَّانِي: بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ وَهِيَ الإِبِلُ وَالبَقَرُ وَالغَنَمُ -ضَأَنًا كَانَتْ أَمْ مَعْزًا- إِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ وأُعِدَّتْ لِلدَّر وَالنَّسْلِ وَبَلَغَتْ نِصَابًا، وَأَقَلُّ النِّصَابِ فِي الإِبِلِ كَانَتْ سَائِمَةً وأُعِدَّتْ لِلدَّر وَالنَّسْلِ وَبَلَغَتْ نِصَابًا، وَأَقَلُّ النِّصَابِ فِي الإِبِلِ خَسْ، وَفِي البَقرِ ثَلَاثُونَ، وَفِي الغَنَمِ أَرْبَعُونَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب العشر فيها يسقى من ماء السهاء، رقم (١٤٨٣)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، رقم (٩٧٩)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) الخراج ليحيى بن آدم (٥٤٩)، والأموال لأبي عُبيد (١٣٨١).

<sup>(</sup>٤) الأموال لأبي عُبيد (١٣٨٢).

وَالسَّائِمَةُ هِيَ الَّتِي تَرْعَى الكَلَّ النَّابِتَ بِدُونِ بَذْرِ آدَمِيٍّ كُلَّ السَّنَةِ أَو أَكْثَرَهَا، فَإِنْ لَـمْ تَكُنْ سَائِمَةً فَلَا زَكَاةَ فِيهَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ، وَإِنْ أُعِدَّتْ لِلتَّكَسُّبِ بِالبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالمُنَاقَلَةِ فِيهَا فَهِيَ عُرُوضٌ تِجَارِةٍ، تُزَكَّى زَكَاةً تِجَارَةٍ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ سَائِمَةً أَوْ مُعَلَّفَةً إِذَا بَلَغَتْ نِصَابَ التِّجَارِةِ بِنَفْسِهَا أَوْ بِضَمِّهَا إِلَى تِجَارَتِهِ.

النَّالِثُ: الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَتْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ اللهِ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ اللهِ مِنَّا يَعْ مَن يُعْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ اللهِ مِنَا فَهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا مَا كُنتُمْ تَكْنِرُونَ ﴾ [التوبة:٣٤-٣٥]، واللهُ والله إنْفَاقِها فِي سَبِيلِ اللهِ إِنْفَاقُها فِي سَبِيلِ اللهِ إِنْفَاقُها فِي سَبِيلِ اللهِ إِنْفَاقُها فِي اللهِ إِنْفَاقُها فِي اللهِ اللهِ إِنْفَاقُها فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْفَاقُها فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِنْفَاقُها فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِنْفَاقُها فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَفِي صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّها؛ إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُهْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكُوى بِهَا جَنْبُه وَجَبِينَهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُهْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكُوى بِهَا جَنْبُه وَجَبِينَهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا مَنْ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ» (١)؛ بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ» (١)؛ وَاللَّرَةُ التَّانِيَةُ (١): «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي وَالْمُولَةُ الرَّوَايَةُ الثَّانِيَةُ (١): «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتُهُ...» الحَدِيثَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧) ٢٤).

<sup>(</sup>٢) أي: عند مسلم. (المُؤلِّف).

صحيح مسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧) ٢٦).

وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَةِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ نَقُودًا أَو تِبْرًا أَوْ حُلِيًا يُلْبَسُ أَوْ يُعَارُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؛ لِعُمُومِ الأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِمَا بِدُونِ تَفْصِيلِ؛ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبِ (أَيْ: سِوَارَانِ غَلِيظَانِ)؛ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ: «أَتَعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا؛ قَالَ: «أَيَسُرُّكِ غَلِيظَانِ)؛ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ: «أَتَعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهَا إِلَى النَّبِي أَلَى النَّبِي عَنْ نَادٍ؟» قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهَا إِلَى النَّبِي أَلَى النَّبِي بَعْفِيهُ، وَقَالَتُ: هُمَا للهِ وَرَسُولِهِ، رَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ والتَّرْمِذِيُّ ('')؛ قَالَ فِي بُلُوعِ المُرَامِ: وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.

وَعَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَرَأَى فِي يَدِي فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ (تَعْنِي: مِنْ فِضَّةٍ)؛ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «مَا هَذَا؟» فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؛ قَالَ: «أَتُوَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟» قَالَتْ: لَا؛ أَوْ: مَا شَاءَ اللهُ؛ قَالَ: «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ»، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ مَا شَاءَ اللهُ؛ قَالَ: «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ»، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وقَالَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (٢)، وقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (٢)، وقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ: عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ (٢)، وقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ: عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ (٢)، وقَالَ ابْنُ دَقِيقٍ: عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/۱۸۷)، وأبو داود: كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، رقم
 (۱۵٦۳)، والترمذي: كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي، رقم (٦٣٧)، والنسائي: كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، رقم (٢٤٧٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو، وزكاة الحلي، رقم (۱۰٦٧)، والحاكم
 (۱/ ۳۸۹–۳۹۹)، والبيهقي (٤/ ۱۳۹).

<sup>(</sup>٣) التلخيص الحبير (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: نصب الراية للزيلعي (٢/ ٣٧١).

وَلَا تَجِبُ الزَّكَاة فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا وَهُوَ عِشْرُونَ دِينَارًا؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ قَالَ فِي الذَّهَبِ: «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (۱).

وَالْمُرَادُ: الدِّينَارُ الإِسْلَامِيُّ الَّذِي يَبْلُغُ وَزْنُهُ مِثْقَالًا، وَزِنَةُ المِثْقَالِ أَرْبَعَةُ غِرَامَاتٍ وَرُبْعٌ؛ فَيَكُونُ نِصَابُ الذَّهَبِ خَمْسَةً وَثَهَانِينَ غِرَامًا يُعَادِلُ أَحَدَ عَشَر جُنَيْهًا سُعُودِيًّا وَثَلَاثَةَ أَسْبَاع جُنَيْهٍ (٢).

وَلَا تَحِبُ الزَّكَاةُ فِي الفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ نِصَابًا وَهُوَ خَمْسُ أَوَاقٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ نِصَابًا وَهُوَ خَمْسُ أَوَاقٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي النَّالِيُّةِ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا إِسْلَامِيًّا، فَيَكُونُ النِّصَابُ مِئَتَيْ دِرْهَمِ إِسْلَامِيًّ، وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارِ مِثْقَالٍ فَيَبْلُغُ مِئَةً وَأَرْبَعِينَ مِثْقَالًا وَهِيَ خَسْ مِئَةٍ وَخَسْةٌ وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارِ مِثْقَالٍ فَيَبْلُغُ مِئَةً وَأَرْبَعِينَ مِثْقَالًا وَهِيَ خَسْ مِئَةٍ وَخَسْةٌ وَخَسْةً وَخَسْتَةً وَخَسْيَنَ رِيَالًا عَرَبِيًّا مِنَ الفِضَّةِ.

وَمِقْدَارُ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ رُبْعُ العُشْرِ فَقَطْ.

<sup>(</sup>١) في سنده ضعف لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فيكون حجة، وقد أخذ به عامة أهل العلم. (الْمُؤلِّف).

أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، رقم (١٥٧٣)، من حديث علي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) ذكر لنا بعض الصاغة أن الغرامات الأربعة والربع تَعْدِل مِثْقالًا، وعليه فإنَّ نصَّاب الذهبِ: خمسة وثهانون غرامًا، وأن الجنيه السعودي ثهانية غرامات، وعليه فيكون النصاب عشرة جنيهات وخمسة أثهان جنيه. (المُؤلِّف).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب ما أُدي زكاته فليس بكنز، رقم (١٤٠٥)، ومسلم: كتاب الزكاة، رقم (٩٧٩)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الأَوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُ عَنِ الفِضَّةِ فَتَقُومُ مَقَامَهَا، فَإِذَا بَلَخَتْ نِصَابَ الفِضَّةِ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَالأَوْرَاقِ النَّاسِ. وَالفِضَةِ عَنْدَهُ أَمْ فِي ذِمَمِ النَّاسِ.

وَعَلَى هَذَا فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الدِّينِ الثَّابِتِ؛ سَوَاءٌ كَانَ قَرْضًا أَمْ ثَمَنَ مَبِيعٍ أَمْ أُجْرَةً أَمْ غَيْرَ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلٍ فَيُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ كُلَّ سَنَةٍ أَوْ يُؤَخِّرُ أَمْ أُجْرَةً أَمْ غَيْرَ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلٍ فَيُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ كُلَّ سَنَةٍ أَوْ يُؤَخِّرُ زَكَاتَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ثُمَّ يُزَكِّيهِ لِكُلِّ مَا مَضَى مِنَ السِّنينَ، فإن كَانَ عَلَى مُعْسِرٍ أَو مُمَاطلٍ يَصْعُبُ استخراجُه مِنْهُ فَلَا زكاةً فِيهِ حَتَّى يَقْبِضَه فَيُزَكِّيهِ سَنَةً وَاحِدَةً سَنَةً قَاضِهِ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا قَبْلَهَا مِنَ السِّنِينَ.

وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا سِوَى الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ مِنَ المَعَادِنِ وَإِنْ كَانَ أَعْلَى مِنْهُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ فَيُزَكَّى زَكَاةِ تِجَارَةٍ.

الرَّابِعُ: مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ: عُرُوضُ التِّجَارةِ وَهِيَ كُلُّ مَا أَعَدَّه لِلتَّكَسُّبِ وَالتِّجَارةِ مِنْ عَقَارٍ وَحَيَوانٍ وَطَعَامٍ وَشَرَابٍ وَسَيَّارَاتٍ وَغَيْرِهَا مِنْ جَمِيعِ وَالتِّجَارةِ مِنْ عَقَارٍ وَحَيَوانٍ وَطَعَامٍ وَشَرَابٍ وَسَيَّارَاتٍ وَغَيْرِهَا مِنْ جَمِيعِ أَصْنَافِ المَالِ؛ فَيُقَوِّمُهَا كُلَّ سَنَةٍ بِهَا تُسَاوِي عِنْدَ رَأْسِ الحَوْلِ وَيُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِ أَصْنَافِ المَالِ؛ فَيُقَوِّمُهَا كُلَّ سَنَةٍ بِهَا تُسَاوِي عِنْدَ رَأْسِ الحَوْلِ وَيُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِ قَيْمَتِهَا؛ سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَتُهَا بِقَدْرِ ثَمَنِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ أَمْ أَقَلَ أَمْ أَكْثَرَ.

وَيَجِبُ عَلَى أَهْلِ البَقَالَاتِ وَالآلَاتِ وَقِطَعِ الغِيَارَاتِ وَغَيْرِهَا أَنْ يُحَصُّوها إِحْصَاءً دَقِيقًا شَامِلًا لِلصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ وَيُخْرِجُوا زَكَاتَها، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِم ذَلِكَ احْتَاطُوا وَأَخْرَجُوا مَا يَكُونُ بِهِ بَرَاءَةُ ذِنَمِهِمْ.

وَلَا زَكَاةً فِيهَا أَعَدُّه الإِنْسَانُ لِحَاجَتِهِ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَفُرُشٍ وَمَسْكَنٍ

وَحَيَوَانَاتٍ وَسَيَّارَةِ وَلِبَاسٍ سِوَى خُلِيِّ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا أُعِدَّ لِلأُجْرَةِ مِنْ عَقَارَاتٍ وَسَيَّارَاتٍ وَنَحْوِهَا وَإِنَّهَا عَلَيْهَا الحَوْلُ وَبَلَغَتْ نِصَابًا بِنَفْسِها تَجِبُ فِي أُجْرَتِهَا إِذَا كَانَتْ نُقُودًا وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ وَبَلَغَتْ نِصَابًا بِنَفْسِها أَوْ بِضَمِّهَا لِهَا عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهَا.

إِخْوَانِي: أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فَإِنَّهَا غُنْمٌ لَا غُرْمٌ، وَرِبْحٌ لَا خَسَارةٌ، وَأَحْصُوا جَمِيعَ مَا يَلْزَمُكُمْ زَكَاتُهُ، وَاسْأَلُوا اللهَ تَعالَى القَبُولَ لِهَ أَنْفَقْتُمْ وَالبَرَكَةَ لَكُمْ فِيهَا أَبْقَيْتُمْ، وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِينَا مُحُمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة، رقم (١٤٦٤)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، رقم (٩٨٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.



# المَجْلِسُ السَّابَعَ عَشَرَ فِي أَهْلِ الزَّكَاةِ



الحمدُ للهِ الَّذِي لَا رَافِعَ لِهَا وَضَع، وَلَا وَاضِعَ لِهَا رَفَع، وَلَا مَانِعَ لِهَا أَعْطَى وَلَا مُعْطِيَ لِهَا مَنَع، وَلَا قَاطِعَ لِهَا وَصَلَ وَلَا وَاصِلَ لِهَا قَطَع، فَسُبْحَانَهُ مِنْ مُدَبِّرٍ عَظِيم، وَإِلَهٍ حَكِيمٍ رَحِيم، فَيِحِكْمَتِهِ وَقَعَ الظَّرَرُ وَبِرَحْمَتِهِ نَفَع، أَحْدُهُ عَلَى جَيِعٍ أَفْعَالِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ عَلَى جَيعِ أَفْعَالِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ عَلَى جَيعِ أَفْعَالِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَحْكَمَ مَا شَرَعَ وَأَبْدَعَ مَا صَنَع، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ وَالكُفْرُ قَدْ عَلَا وَارْتَفَع، وَصَالَ وَاجْتَمَع، فَأَهْبَطَهُ مِنْ عَلْيائِه وقَمَع، وَفَرَق مِنْ شَرِّهِ مَا اجْتَمَع، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِيهِ أَبِي بَكْرٍ الَّذِي نَجَمَ نَجْمُ وَقَلَع مُولَ اللهُ عَلَى ع

إِخْوَانِي: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمْلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَبِيلِ فَرِيضَكَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيثُ حَكِيثٌ ﴾ [التوبة: ٦٠].

فِي هَذِهِ الآيةِ الكَرِيمَةِ بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى مَصَارِفَ الزَّكَاةِ وَأَهْلَهَا المُسْتَحِقِّينَ لَـهَا بِمُقْتَضَى عِلْمِه وَحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَحَصَرَهَا فِي هَؤُلَاءِ الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ،

وَبَيْنَ أَنَّ صَرْفَهَا فِيهِمْ فَرِيضَةٌ لَازِمَةٌ، وَأَنَّ هَذِهِ القِسْمَةَ صَادِرَةٌ عَنْ عِلْمِ اللهِ وَجَكْمَتِهِ، فَلَا يَجُوزُ تَعَدِّيهَا وَصَرْفُ الزَّكَاةِ فِي غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَعْلَمُ وَحِكْمَتِهِ، فَلَا يَجُوزُ تَعَدِّيهَا وَصَرْفُ الزَّكَاةِ فِي غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَعْلَمُ بِمَصَالِحِ خَلْقِهِ وَأَحْكُمُ فِي وَضْعِ الشَّيءِ فِي مَوْضِعِهِ: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللّهِ حُكُمًا لِتَقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

فَالصِّنْفُ الأَوَّلُ وَالثَّانِي: الفُقَرَاءُ وَالمَسَاكِينُ وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ كِفَايَتَهُمْ، وَكِفَايَةَ عَائِلَتِهِمْ؛ لَا مِنْ نُقُودٍ حَاضِرَةٍ، وَلَا مِنْ رَوَاتِبَ ثَابِتَةٍ، وَلَا مِنْ صِنَاعَةٍ وَكِفَايَةً عَائِلَتِهِمْ؛ لَا مِنْ نُقُودٍ حَاضِرَةٍ، وَلَا مِنْ رَوَاتِبَ ثَابِتَةٍ، وَلَا مِنْ صِنَاعَةٍ قَائِمَةٍ، وَلَا مِنْ نَفَقَاتٍ عَلَى غَيْرِهِمْ وَاجِبَةٍ؛ فَهُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَى مُواسَاةٍ وَمَعُونَةٍ.

قَالَ العُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللهُ: فَيُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَكْفِيهِمْ وَعَائِلَتَهُمْ لِـمُدَّةِ سَنَةٍ كَامِلَةٍ، حَتَّى يَأْتِي حَوْلُ الزَّكَاةِ مَرَّةً ثَانِيَةً؛ وَيُعْطَى الفَقِيرُ لِزَوَاجٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَا يَكْفِي لِزَوَاجِهِ، وَطَالِبُ العِلْمِ الفَقِيرِ لِشِرَاءِ كُتُبٍ يَحْتَاجُهَا، وَيُعْطَى مَنْ لَهُ رَاتِبُ لَا يَكْفِي لِزَوَاجِهِ، وَطَالِبُ العِلْمِ الفَقِيرِ لِشِرَاءِ كُتُبٍ يَحْتَاجُهَا، وَيُعْطَى مَنْ لَهُ رَاتِبُ لَا يَكْفِي لِزَوَاجِهِ، وَطَالِبُ العِلْمِ الفَقِيرِ لِشِرَاءِ كُتُبٍ يَحْتَاجُهَا، وَيُعْطَى مَنْ لَهُ رَاتِبُ لَا يَكْفِيهِ وَعِائِلَتُهُ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يُكَمِّلُ كِفَايَتَهُمْ؛ لِأَنَّهُ ذُو حَاجَةٍ.

وَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ كِفَايَةٌ فَلَا يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَإِنْ سَأَلَهَا؛ بَلِ الوَاجِبُ نُصْحُهُ وَتَعْذِيرُهُ مِنْ سُؤَالِ مَا لَا يَجِلُّ لَهُ، فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نُصْحُهُ وَتَعْذِيرُهُ مِنْ سُؤَالِ مَا لَا يَجِلُّ لَهُ، فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنَّ وَجَلّ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ النّبَيّ عَلَيْ قَالَ: «لَا تَزَالُ المَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى الله عَزَّ وَجَلّ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ النّبَيّ عَلَيْ قَالَ: «لَا تَزَالُ المَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى الله عَزَّ وَجَلّ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْم»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثرًا، رقم (١٤٧٤)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم (١٠٤٠)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ سَأَلُ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ بَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكُثِرْ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱). وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسِخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبارَكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبارَكُ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى»، رَوَاهُ البُخاريُّ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى»، رَوَاهُ البُخاريُّ وَمُسْلِمٌ (۱). وَعَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «لَا يَفْتَحُ وَمُنْ أَنَا اللّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ»، رَوَاهُ أَحدُ (۱).

وإِنْ سَأَلَ الزَّكَاةَ شَخْصٌ وَعَلَيْهِ عَلَامَةُ الغِنَى عَنْهَا وَهُوَ مَجْهُولُ الحَالِ جَازَ إِعْطَاؤُهُ مِنْهَا بَعْدَ إِعْلَامِهِ أَنَّهُ لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنيِّ وَلَا لِقَويِّ مُكْتَسِبٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ إَعْطَاؤُهُ مِنْهَا بَعْدَ إِعْلَامِهِ أَنَّهُ لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنيٍّ وَلَا لِقَويِّ مُكْتَسِبٍ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ وَلَا لِقَويِ مُكْتَسِبٍ وَلَا لِقَويِ مُكْتَسِبٍ وَلَا لِقَويِ مُكْتَسِبٍ ، رَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ ('). وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍ مُكْتَسِبٍ »، رَوَاهُ أَحمدُ وأَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ (').

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم (١٠٤١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، رقم (۱٤۷۲)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، رقم (۱۰۳۵).

<sup>(</sup>٣) روى نحوه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنهاري، وقال: حسن صحيح. (المُؤلِّف). أخرجه أحمد (١/ ١٩٣)، من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.

وأخرجه الترمذي بنحوه: كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيّا مثل أربعة نفر، رقم (٢٣٢٥)، من حديث أبي كبشة الأنهاري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) قال أحمد: مَا أجوده من حديث. (ٱلْمُؤلِّف).

أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٤)، وأبو داود: كتاب الزكاة، باب من يعطى من الزكاة، رقم (١٦٣٣)، والنسائي: كتاب الزكاة، باب مسألة القوي المكتسب، رقم (٢٥٩٨)، من حديث بن عُبيد الله ابن عدي بن الخيار رضي الله عنه.

الصِّنْفُ النَّالِثُ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ: العَامِلُونَ عَلَيْهَا وَهُمُ الَّذِينَ يُنَصِّبُهُمْ وُلاهُ الأُمُورِ لِحِبَايةِ الزَّكَاةِ مِنْ أَهْلِها وَحِفْظِهَا وَتَصْرِيفِهَا، فَيُعْطَوْنَ مِنْهَا بِقَدْرِ عَمَلِهِمْ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ، وَأَمَّا الوُكَلاءُ لِفَرْدٍ مِنَ النَّاسِ فِي تَوْزِيعِ زَكَاتِهِ فَلَيْسُوا مِنَ العَامِلِينَ عَلَيْهَا فَلَا يَسْتَحِقُّونَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ أَجْلِ وَكَالَتِهِم فِيهَا، لَكِنْ إِنْ تَبرَّعُوا فِي تَفْرِيقِهَا عَلَى أَهْلِهَا بِأَمَانَةٍ وَاجْتِهَادٍ كَانُوا شُرَكَاءَ فِي أَجْرِهَا؛ لِمَا رَوَى البُخَارِيُّ فِي تَغْرِيقِهَا عَلَى أَهْلِهَا بِأَمَانَةٍ وَاجْتِهَادٍ كَانُوا شُرَكَاءَ فِي أَجْرِهَا؛ لِمَا رَوَى البُخَارِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «الخَازِنُ المُسْلِمُ الأَمِينُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «الْخَازِنُ المُسْلِمُ الأَمِينُ عَنْ فَيْهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «الْخَاذِنُ المُسْلِمُ الأَمِينُ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «الْخَاذِنُ المُسْلِمُ الأَمِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ لَا مِنْ الزَّكَاةِ وَقَالَ: يُعَطِي – مَا أُمِرَ كَامِلًا مُونَوْلِيقِهَا أَعْطَاهُمْ صَاحِبُ المَالِ مِنْ الزَّكَاةِ.

الصِّنْفُ الرَّابِعُ: المُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَهُمْ ضُعَفَاءُ الإِيمَانِ أَوْ مَنْ يُخْشَى شَرُّهُمْ، فَيُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَكُونُ بِهِ تَقْوِيَةُ إِيمَانِهِمْ، أَوْ دَفْعُ شَرِّهِمْ إِذَا لَـمْ يَنْدَفِعْ إِلَا بِإِعْطَائِهِمْ.

الصِّنْفُ الخَامِسُ: الرِّقَابُ وَهُمُ الأَرِقَّاءُ الْمُكَاتَبُونَ الَّذِينَ اشْتَرُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَسْيَادِهِمْ، فَيُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يُوفُونَ بِهِ أَسْيَادَهُمْ لِيُحَرِّرُوا بِذَلِكَ مِنْ أَسْيَادِهِمْ، فَيُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يُوفُونَ بِهِ أَسْيَادَهُمْ فِي لِيُحَرِّرُوا بِذَلِكَ أَنْفُسَهُمْ، وَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَى عَبْدٌ فَيُعْتَقَ وَأَنْ يُفَكَّ بِهَا مُسْلِمٌ مِنَ الأَسْرِ وَلِأَنَّ هَذَا كَاخِلُ فِي عُمُوم الرِّقَابِ.

الصِّنْفُ السَّادِسُ: الغَارِمُونَ الَّذِينَ يَتَحَمَّلُونَ غَرَامةً وَهُمْ نَوْعَانِ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، رقم (۱٤٣٨).

الأَوَّلُ: مَنْ تَحَمَّلَ حَمَالةً لِإِصْلَاحِ ذَاتِ البَيْنِ وَإِطْفَاءِ الفِتْنَةِ فَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ بِقَدْرِ حَمَالَتِهِ تَشْجِيعًا لَهُ عَلَى هَذَا العَمَلِ النَّبِيلِ الَّذِي بِهِ تَأْلِيفُ المُسْلِمِينَ وَإِصْلَاحُ ذَاتِ بَيْنِهِمْ وَإِطْفَاءُ الفِتْنَةِ وَإِزَالَةِ الأَحْقَادِ وَالتَّنَافُرِ؛ وَعَنْ قَبِيصَةَ الْمِلَالِيِّ قَالَ: ثَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَسْأَلُه فِيهَا؛ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْمُلَالِيِّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ! إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ الْمَالَةُ لَا تَحِلُّ الْمَالَةُ لَا تَحِلُّ الْمَالَةُ لَا تَحِلُّ الْمَالَةُ وَتَى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ»؛ وَذَكَرَ مَمَامَ الحَدِيثِ؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱).

الثَّانِي: مَنْ تَحَمَّل حَمَالَةً فِي ذِمَّتِهِ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ؛ فَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَا يُوفِي بِهِ دَيْنَهُ وَإِنْ كَثُرَ، أَوْ يُوفَى طَالِبُه وَإِنْ لَـمْ يُسَلَّمْ لِلْمَطْلُوبِ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ لِلطَّالِبِ يَحْصُلُ بِهِ المَقْصُودُ مِنْ تَبْرِئَةِ ذِمَّةِ المَطْلُوبِ.

الصِّنْفُ السَّابِعُ: فِي سَبِيلِ اللهِ؛ وَهُوَ الجِهَادُ فِي سبيلِ اللهِ؛ الَّذِي يُقصَدُ بِهِ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا، لَا لِحَمِيَّةٍ وَلَا لِعَصَبِيَّةٍ فَيُعْطَى المُجَاهِدُ بِهَذِهِ النَّيَّةِ مَا يَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا، لَا لِحَمِيَّةٍ وَلَا لِعَصَبِيَّةٍ فَيُعْطَى المُجَاهِدُ بِهَذِهِ النَّيِّةِ مَا يَكُونَ كَلِمَةً اللهِ لِعَصَبِيَةٍ فَيُعْطَى المُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ يَكْفِيهِ لِجِهَادِهِ مِنَ الزَّكَاةِ، أَو يُشْتَرَى بِهَا سِلَاحٌ وَعَتَادٌ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ يَكْفِيهِ لِجِهَادِهِ مِنَ الزَّكَاةِ، أَو يُشْتَرَى بِهَا سِلَاحٌ وَعَتَادٌ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَلهُ عَنَادٌ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ لِحَايةِ الإِسْلَامِ وَالذَّوْدِ عَنْهُ، وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ.

الصِّنْفُ الثَّامِنُ: ابْنُ السَّبِيلِ وَهُوَ الْسَافِرُ الَّذِي انْقَطَعَ بِهِ السَّفَرُ وَنَفَدَ مَا فِي يَدِهِ، فَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَا يُوصِلهُ إِلَى بَلَدِهِ -وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِيهَا وَوَجَدَ مَنْ يُدِهِ، فَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَا يُوصِلهُ إِلَى بَلَدِهِ -وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِيهَا وَوَجَدَ مَنْ يُدِهِ، فَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ يُقْرِضُه-، لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ مَعَهُ نَفَقَةً قَلِيلَةً لِأَجْلِ أَنْ يَأْخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ يُقْرِضُه-، لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ مَعَهُ نَفَقَةً قَلِيلَةً لِأَجْلِ أَنْ يَأْخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب من تحلُّ له المسألة، رقم (١٠٤٤).

إِذَا نَفَدَتْ؛ لِأَنَّهَا حِيلَةٌ عَلَى أَخْذِ مَا لَا يَسْتَحِقُّ.

وَلَا تُدْفَعُ الزَّكَاةُ لِكَافِرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَلَا تُدْفَعُ لِغَنيِّ عَنْهَا بِهَا يَكْفِيهِ مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ صِنَاعَةٍ أَوْ حِرْفَةٍ أَوْ رَاتِبٍ أَوْ مَغَلِّ أَوْ نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ العَامِلِينَ عَلَيْهَا أَوْ المُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الغَارِمِينَ لِإِصْلَاحِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ العَامِلِينَ عَلَيْهَا أَوْ المُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الغَارِمِينَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ البَيْنِ.

وَلَا تُدْفَعُ الزَّكَاةُ فِي إِسْقَاطِ وَاجِبٍ سِوَاهَا فَلَا تُدْفَعُ لِلضَّيفِ بَدَلًا عَنْ نَفَقَتِهِمَا، وَيَجُوزُ ضِيَافَتِهِ، وَلَا لِـمَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ قَرِيبٍ بَدَلًا عَنْ نَفَقَتِهِمَا، وَيَجُوزُ وَيَا لِمَنْ تَجِبُ نَفَقَتِهِمَا، وَيَجُوزُ وَقَعْهَا لِلزَّوْجَةِ وَالقَرِيبِ فِيهَا سِوَى النَّفَقةِ الوَاجِبَةِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَقضِيَ بِهَا دَيْنَا عَنْ زَوْجَتِهِ لَا تَسْتَطِيعُ وَفَاءَهُ وَأَنْ يَقْضِيَ بِهَا عَنْ وَالِدِيْهِ أَوْ أَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهِ دَيْنَا لَا يَسْتَطِيعُ وَفَاءَهُ وَأَنْ يَقْضِيَ بِهَا عَنْ وَالِدِيْهِ أَوْ أَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهِ دَيْنَا لَا يَسْتَطِيعُ وَفَاءَهُ وَأَنْ يَقْضِيَ بِهَا عَنْ وَالِدِيْهِ أَوْ أَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهِ دَيْنَا لَا يَسْتَطِيعُ وَفَاءَهُ وَأَنْ يَقْضِيَ بِهَا عَنْ وَالِدِيْهِ أَوْ أَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهِ دَيْنَا لَا يَسْتَطِيعُ وَفَاءَهُ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ الزَّكَاةَ لِأَقَارِبِهِ فِي سَدَادِ نَفَقَتِهِمْ إِذَا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ؛ لِكُونِ مَالِهِ لَا يَتَحَمَّلُ الإِنْفَاقَ عَلَيْهِم أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

وَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّوْجَةِ زَكَاتَهَا لِزَوْجِهَا فِي قَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَه عَلَّقَ اسْتِحْقَاقَ الزَّكَاةِ بِأَوْصَافٍ عَامَّةٍ تَشْمَلُ مَنْ ذَكَرْنَا وَغَيْرَهُمْ، فَمَنِ النَّكَانَ مُسْتَحِقًا، وَعَلَى هَذَا فَلَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْهَا إِلَّا بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهِ أَمَرَ النِّسَاءَ بِالصَّدَقَةِ فَسَأَلَتِ النَّبِيَ عَلِيْهِ؛ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ النَّبِيَ عَلِيْهِ أَمَرَ النِّسَاءَ بِالصَّدَقَةِ فَسَأَلَتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَمَرْتَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ

وَوَلَدُه أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِم؛ فَقَالَ النَّبِيُّ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ! زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ» (١). وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِمْ قَلُهُ عَلَى اللَّهِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الفَقِيرِ صَدَقَةٌ؛ وَعَلَى ذَوِي الرَّحَمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وقَالَ: صَحِيحُ الإِسْنَادِ(١). وَ(ذَوُ وَ الرَّحِمِ) هُمُ القَرَابَةُ قَرُبُوا أَمْ بَعُدُوا.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْقِطَ الدَّيْنَ عَنِ الفَقِيرِ وَيَنْوِيَهُ عَنِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ أَخْذُ وَإِعْطَاءٌ؛ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ خُذَ مِنْ أَمُولِمِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة:١٠٣]، وقالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ ﴿ وَاللهِمْ اللهُ وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ صَدَقةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ﴾ (٢)؛ وإنَّ الله افْتَرض عَلَيْهِمْ صَدَقةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ﴾ (٢)؛ وإسْقَاطُ الدَّيْنِ عَنِ الفَقِيرِ لَيْسَ أَخْذًا وَلَا رَدَّا، وَلِأَنَّ مَا فِي ذِمَّةِ الفَقِيرِ دَيْنُ عَائِبٌ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ، وَلِأَنَّ الدَّيْنَ أَقَلُ فِي النَّفْسِ مِنَ الْحَاضِرِ وَأَدْنَى فَأَدَاؤُهُ عَنْ مَالٍ حَاضِرٍ يَتَصَرَّفُ فِيهِ، وَلِأَنَّ الدَّيْنَ أَقَلُ فِي النَّفْسِ مِنَ الْحَاضِرِ وَأَدْنَى فَأَدَاؤُهُ عَنْ مَالٍ حَاضِرٍ يَتَصَرَّفُ فِيهِ، وَلِأَنَّ الدَّيْنَ أَقَلُ فِي النَّفْسِ مِنَ الْحَاضِرِ وَأَدْنَى فَأَدَاؤُهُ عَنْ مَالٍ حَاضِرٍ يَتَصَرَّفُ فِيهِ، وَلِأَنَّ الدَّيْنَ أَقَلُ فِي النَّفْسِ مِنَ الْحَاضِرِ وَأَدْنَى فَأَدَاؤُهُ عَنْهُ كَأَدَاءِ الرَّدِيءِ عَنِ الجَيِّدِ.

وَإِذَا اجْتَهَدَ صَاحِبُ الزَّكَاةِ فَدَفَعَهَا لِمَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِها فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهِ فَإِنَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اسْتَطَاعَ، وَلَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا؛ وَفِي فَإِنَّهُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا؛ وَفِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، رقم (١٤٦٢)، ومسلم مختصرًا: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، رقم (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، رقم (٦٥٨)، والنسائي: كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، رقم (٢٥٨٢)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، رقم (١٨٤٤)، وابن خزيمة (٢٠٦٧)، والحاكم (١/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، رقم (١٤)، من (١٤٩٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ قَالَ: "قَالَ رَجْلُ: وَاللهِ لَأَتَصَدَّقَنَ -فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَفِيهِ: - فَوَضَعَ صَدَقَتَهُ فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِقَ عَلَى غَنِيٍّ! فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ! عَلَى غَنِيٍّ فَأْتِي فَقِيلَ: أَمَّا الغَنِيُّ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِقَ عَلَى غَنِيٍّ! فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ! عَلَى غَنِيٍّ فَأْتِي فَقِيلَ: أَمَّا الغَنِيُّ فَلَا يَتَحَدَّثُونَ: يُصُدِقَ عَلَى عَنِيٍّ! فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ! عَلَى غَنِيٍّ فَأَتِي فَقِيلَ: أَمَّا الغَنِيُّ فَلَا يَتَحَدَّثُونَ: يُصُدِقَ عَلَى عَنِيٍّ! فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ! عَلَى غَنِيٍّ فَأَتِي فَقِيلَ: أَمَّا الغَنِيُّ فَلَا أَعْطَاهُ اللهُ"، وَفِي رِوَايةٍ لِـمُسْلِمٍ: "أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ تُقَدِّلَ فَقَدْ اللهُ".

وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَبِي يُخْرِجُ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي المُسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُها فَأَتَيْتُه بِهَا فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُه إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢).

إِخْوَانِي: إِنَّ الزَّكَاةَ لَا تُجْزِئُ وَلَا تُقْبَلُ حَتَّى تُوضَعَ فِي المَحَلِّ الَّذِي وَضَعَها اللهُ فِيهِ، فَاجْتَهِدُوا رَحِمَكُمُ اللهُ فِيهَا، وَاحْرِصُوا عَلَى أَنْ تَقَعَ مَوْقِعَهَا وَتَحِلَّ مَحَلَّهَا؛ لِتُبْرِئُوا ذِمَكُمْ وَتُطَهِّرُوا أَمْوَالَكُمْ وَتُنفِّذُوا أَمْرَ رَبِّكُمْ وَتُقْبَلَ صَدَقَاتُكُمْ، واللهُ لِتُبْرِئُوا ذِمَكُمْ وَتُقْبَلَ صَدَقَاتُكُمْ، واللهُ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ المَوَالَحُهُ وَتُنفِّدُوا أَمْرَ رَبِّكُمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ المَوَالِحُهُ وَاللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

• • • • •

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، رقم (١٤٢١)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت في يد غير أهلها، رقم (١٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على أبنه وهو لا يشعر، رقم (١٤٢٢).



#### المَجْلِسُ الثَّامِنَ عَشَرَ

## فِي غَزْوَةِ بَــدْرٍ



الحمدُ للهِ القَوِيِّ المَتِين، القَاهِرِ الظَّاهِرِ المَلِكِ الحَقِّ المُبِين، لَا يَخْفَى عَلَى سَمْعِهِ خَفِيُّ الأَنِين، وَلَا يَعْزُبُ عَنْ بَصَرِهِ حَرَكَاتُ الجَنِين، ذَلَّ لِكِبْرِيَائِهِ جَبَابِرَةُ السَّلَاطِين، وَقَضَى القَضَاءَ بِحِكْمَتِهِ وَهُوَ أَحْكَمُ الحَاكِمِين، أَحْدُهُ مَهْ الشَّاكِرِين، وَقَضَى القَضَاءَ بِحِكْمَتِهِ وَهُو أَحْكَمُ الحَاكِمِين، أَحْدُهُ مَهْ الشَّاكِرِين، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَهُ، إِلَهُ اللهُ مَعُونَةَ الصَّابِرِين، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَهُ، إِلَهُ الأَوْلِينَ وَالآخِرِين، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه المُصْطَفَى عَلَى جَمِيعِ الأَوْلِينَ وَالآخِرِين، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه المُصْطَفَى عَلَى جَمِيعِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَـهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَومِ الدِّين، وَسَلَّمَ تَسْلِيهًا.

إِخْوَانِي: فِي هَذَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ نَصَرَ اللهُ المُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةِ بَدْرِ الكُبْرَى عَلَى أَعْدَائِهِمُ المُشْرِكِينَ وَسَمَّى ذَلِكَ اليَوْمَ: يَوْمَ الفُرْقَانِ؛ لِأَنَّه سُبْحَانَهُ فَرَّقَ فِيهِ بَيْنَ الْحُقِّ وَالْمُؤْمِنِينَ وَخَذْلِ الكُفَّارِ المُشْرِكِينَ، كَانَ ذَلِكَ فِي الْحُقِّ وَالْبَاطِلِ بِنَصْرِ رَسُولِهِ وَالْمؤْمِنِينَ وَخَذْلِ الكُفَّارِ المُشْرِكِينَ، كَانَ ذَلِكَ فِي الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ بِنَصْرِ رَسُولِهِ وَالْمؤْمِنِينَ وَخَذْلِ الكُفَّارِ المُشْرِكِينَ، كَانَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الهِجْرَةِ.

وَكَانَ سَبَبُ هَذِهِ الغَزْوَةِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَدْ تَوجَّهَ مِنَ الشَّامِ إِلَى مَكَّةَ بِعِيرِ قُرَيْشٍ، فَدَعَا أَصْحَابَهُ إِلَى الحُرُّوجِ إِلَيْهِ لِأَخْذِ العِيرِ؛ لِأَنَّ وَرَيْشًا حَرْبٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ، وَقَدْ أَخْرَجُوهُمْ قُرَيْشًا حَرْبٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ، وَقَدْ أَخْرَجُوهُمْ قُرَيْشًا حَرْبٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ، وَقَدْ أَخْرَجُوهُمْ مَنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَقَامُوا ضِدَّ دَعْوَتِهِمْ دَعْوَةِ الحَقِّ، فَكَانُوا مُسْتَحِقِّينَ لِهَا أَرَادَ النَّبِي ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِعِيرِهِمْ.

فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ فِي ثَلاثِ مِنَّةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا عَلَى فَرَسَيْنِ وَسَبْعِينَ بَعِيرًا يَتَعَقَّبُونَهَا؛ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالبَاقُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ، يَقْصُدُونَ العِيرَ لَا يُرِيدُونَ الحَرْبَ، وَلَكنَّ اللهَ جَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ اللهُ عَيْرِ مِيعَادٍ، لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، وَيَتِمَّ مَا أَرَادَ؛ فَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ عَلِمَ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ، لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، وَيَتِمَّ مَا أَرَادَ؛ فَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ عَلِمَ عَيْرِ مِيعَادٍ، لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، وَيَتِمَّ مَا أَرَادَ؛ فَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ عَلِمَ بِمِمْ فَبَعَثَ صَارِخًا إِلَى قُرَيْشٍ يَسْتَنْجِدُهُمْ لِيَحْمُوا عِيرَهُمْ، وَتَرَكَ الطَّرِيقَ المُعْتَادَةَ وَسَلَكَ سَاحِلَ البَحْرِ فَنَجَا.

أَمَّا قُرَيْشٌ فَإِنَّه لَمَّا جَاءَهُمُ الصَّارِخُ خَرَجُوا بِأَشْرَافِهِمْ عَنْ بَكْرَةِ أَبِيهِمْ فِي نَحْوِ أَلْفِ رَجُلٍ مَعَهُمْ مِئَةُ فَرَسٍ وَسَبْعُ مِئَةِ بَعِيرٍ؛ ﴿ الْأَفَالَ: ٧٤]، وَمَعَهُمُ القِيَانُ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾ [الأنفال: ٧٤]، وَمَعَهُمُ القِيَانُ يُغنِّينَ بِهِجَاءِ المُسْلِمِينَ، فَلَمَّا عَلِمَ أَبُو سُفْيَانَ بِخُرُوجِهِمْ بَعَثَ إِلَيْهِم يُخْبِرُهُمْ يُغنِينَ بِهِجَاءِ المُسْلِمِينَ، فَلَمَّا عَلِمَ أَبُو سُفْيَانَ بِخُرُوجِهِمْ بَعَثَ إِلَيْهِم يُخْبِرُهُمْ بِنَا الْعَرَبُ وَلَيَّهُ مِ عَلَمُ اللَّهُ مِعْ فَيَهَا ثَلَاثًا، نَنْحَرُ الجَزُورَ، وَنُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَنَسْقِي لَا نَرْجِعُ حَتَّى نَبْلُغَ بَدْرًا وَنُقِيمَ فِيهَا ثَلَاثًا، نَنْحَرُ الجَزُورَ، وَنُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَنَسْقِي الْخَمْرَ، وَتَسْمَعُ بِنَا الْعَرَبُ فَلَا يَزَالُونَ يَهَابُونَنَا أَبُدًا.

أَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنَّه لَمَّا عَلِمَ بِخُرُوجِ قُرَيْشٍ جَمَعَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ فَاسْتَشَارَهُمْ وَقَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ؛ إِمَّا العِيرَ أَوِ الجَيْشَ»(١)، فَقَامَ المِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ -وَكَان مِنَ المُهَاجِرِينَ- وقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ امْضِ لِمَا فَقَامَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَوَالله لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلام:

<sup>(</sup>١) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (٣/ ١٦٢).

﴿ فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ٓ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة:٢٤]، وَلِكِنْ نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَمِنْ بَيْنَ يَدَيكَ وَمِنْ خَلْفِك، وَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الأَنْصَارِيُّ سَيِّدُ الأَوْس، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَعَلَّكَ تَخْشَى أَنْ تَكُونَ الأَنْصَارُ تَرَى حَقًّا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْصُرَكَ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ، وَإِنِّي أَقُولُ عَنِ الأَنْصَارِ وَأُجِيبُ عَنْهُمْ: فَاظْعَنْ حَيْثُ شِئْتَ، وَصِلْ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ، وَاقْطَعْ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ، وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ، وَأَعْطِنَا مِنْهَا مَا شِئْتَ، وَمَا أَخَذْتَ مِنَّا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِمَّا تَرَكْتَ، وَمَا أَمَرْتَ فِيهِ مِنْ أَمْرٍ فَأَمْرُنَا فِيهِ تَبَعٌ لِأَمْرِكَ، فَواللهِ لَئِنْ سِرْتَ بِنَا حَتَّى تَبْلُغَ البِرَكَ مَن غُمْدَانَ لَنَسِيرَنَّ مَعَكَ، وَلَئِنِ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا البَحْرَ فَخُضْتَهُ لَنَخُوضَنَّهُ مَعَكَ، وَمَا نَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ تَلْقَى العَدُوَّ بِنَا غَدًا، وَإِنَّنا لَصُبُرٌ عِنْدَ الْحَرِبِ، صُدُقٌ عِنْدَ اللِّقاءِ، وَلَعلَّ اللهَ يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُكَ؛ فَسُرَّ النبيُّ عَلَيْهُ لِمَا سَمِعَ مِنْ كَلَامِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَقَالَ: «سِيرُوا وَأَبْشِرُوا فَواللهِ لَكَأَنِّ أَنْظُرَ إِلَى مَصَارِعِ القَوْمِ»(١).

فسَارَ النبيُّ عَلَيْ بِجُنُودِ الرَّحْمَنِ حَتَّى نَزَلُوا أَدْنَى مَاءٍ مِنْ مِيَاهِ بَدْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْجُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَمْرِه بْنِ الجَمُوحِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ هَذَا المَنزِلَ؟! أَمَنْزِلُ الْجُبَابُ بْنُ المُنْذِرِ بْنِ عَمْرِه بْنِ الجَمُوحِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ هَذَا المَنزِلَ؟! أَمَنْزِلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (٣/ ١٦٢).

القُلُبِ، ثُمَّ نَبْنِيَ عَلَيْهِ حَوْضًا فَنَمْلَأَهُ فَنَشْرَبَ وَلَا يَشْرَبُونَ، فَاسْتَحْسَنَ النبيُّ عَلِيْهُ هَذَا الرَّأِي وَنَهَضَ (١).

فَنَزَلَ بِالعُدُوةِ الدُّنْيَا مِمَّا يَلِي المَدِينَةَ وَقُرَيْشٌ بِالعُدُوةِ القُصْوَى مِمَّا يَلِي مَكَّة، وَأَنْزَلَ اللهُ تِلْكَ اللَّيْلةَ مَطَرًا، كَانَ عَلَى المُشْرِكِينَ وَابِلًا شَدِيدًا وَوَحُلًا زَلَقًا مَكَّة، وَأَنْزَلَ اللهُ تِلْكَ اللَّيْلةَ مَطَرًا، كَانَ عَلَى المُشْرِكِينَ وَابِلًا شَدِيدًا وَوَحُلًا زَلَقًا يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّقَدُّم، وَكَانَ عَلَى المُسْلِمِينَ طَلَّا طَهَّرَهُمْ وَوَطَّأَ لَهُمُ الأَرْضَ وَشَدَّ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّقَدُّم، وَكَانَ عَلَى المُسْلِمِينَ طَلَّا طَهَّرَهُمْ وَوَطَّأً لَهُمُ الأَرْضَ وَشَدَّ الرَّمْلَ وَمَهَدَ المَنْزِلَ وَثَبَّتَ الأَقْدَامَ.

وَبَنَى الْمُسْلِمُونَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَرِيشًا عَلَى تَلِّ مُشْرِفٍ عَلَى مَيْدانِ الحَرْبِ، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْ مِنَ العَرِيشِ فَسَوَى صُفُوفَ أَصْحَابِهِ، وَمَشَى فِي مَوْضِعِ المَعْرَكةِ وَجَعَل يُشِيرُ بِيدِهِ إِلَى مَصَارِعِ المُشْرِكِينَ وَمَحَلَّاتِ قَتْلِهِمْ؛ يَقُولُ: «هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ» (٢)، فَهَا جَاوَزَ أَحَدٌ مِنْهُم مَوْضِعَ إِشَارَتِه، ثُمَّ فُلانٍ إِنْ شَاءَ اللهُ، هَذَا مَصْرَعُ فُلانٍ " (١)، فَهَا جَاوَزَ أَحَدٌ مِنْهُم مَوْضِعَ إِشَارَتِه، ثُمَّ نَظَرَ عَلَيْ إِلَى أَصْحَابِه وَإِلَى قُرَيْشٍ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَذِهِ قُريشُ جَاءَتْ بِفَخْرِهَا وَخُيلَابِهَا وَخَيْلِهَا تُحَادُّكَ وَتُكَذِّبُ رَسُولَكَ، اللَّهُمَّ نَصْرَكَ الَّذِي وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ وَخُيلَابِهَا وَخَيْلِهَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ، اللَّهُمَّ إِنْ شَئْتَ لَمْ تُعْبَدُ، اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ العِصَابَةُ اليَوْمَ لَا تُعْبَدُ» (٢).

<sup>(</sup>۱) هذه القصة أعني نزولهم أدنى ماء من مياه بدر وإشارة الحباب ضعيفة جدًّا سندًا ومتنًا. (الْمُؤلِّف).

القصة أخرجها الحاكم (٣/ ٤٢٧)، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: حديث منكر وسنده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، رقم (٢٨٧٣)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري القسمَ الثاني من الحديث: كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي عَلَيْم،

وَاسْتَنْصَرَ الْمُسْلِمُونَ رَبَّهُمُ وَاسْتَغَاثُوهُ فَاسْتَجَابَ لَـهُمْ: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُكَ إِلَى الْمَكَيْكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأْلُقِى فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ إِلَى الْمَكَيْكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيِّتُوا اللَّيْعَبِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَ إِلَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَ إِلَى اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّ

ثُمُّ تقابَلَ الجَمْعانِ، وحَمِي الوَطِيسُ وَاسْتَدَارَتْ رَحَى الحَرْبِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى العَرِيشِ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَحُرُسَانِهِ، فَمَا زَالَ عَلَى يُناشِدُ رَبَّهُ وَيَسْتَنْصِرُهُ وَيَسْتَغِيثُهُ، فَأَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ خَرَجَ يَقُولُ: ﴿ سَيُهُرَمُ الْجَمْعُ وَبُولُونَ الدُّبُرَ ﴾، وحَرَّضَ أَصْحَابَهُ عَلَى القِتَالِ وَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَا يُولُونَ الدُّبُرَ ﴾، وحَرَّضَ أَصْحَابَهُ عَلَى القِتَالِ وَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَا يُقَاتِلُهُمُ اليَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُخْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ »؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَقَامَ عُمَيْرُ ابْنُ الحُيَّامِ الأَنْصَارِيُّ وَبِيدِهِ مَرَاتٌ يَأْكُلُهُنَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ؟! قَالَ النَّبِيُ عَيْقِ: «نَعَمْ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ جَنَّةُ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ؟! قَالَ النَّبِيُ عَيْقِ: «نَعَمْ». قَالَ: بَخِ! بَخِ! بَخِ! بَخِ! يَكُ رَسُولَ اللهِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الجَنَّةَ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَنِي هَوُلَاءٍ، لَئِنْ حَيِيتُ حَيْتُ مَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ؟! قَالَ النَّبِيُ عَيْقَ: «نَعَمْ». قَالَ: بَخِ! بَخِ! بَخِ! بَخِ! يَغَلَى مَمْولَ اللهِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الجَنَّةَ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَنِي هَوُلًاءٍ، لَئِنْ حَيْتُ لَعَتَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَلْ عَمْ اللهُ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ الللهُ اللهُ السَّولِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

<sup>=</sup> والقميص في الحرب، رقم (٢٩١٥)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، رقم (١٧٦٣)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>۱) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ۱۷۵). التي تركم من المراكب المراكب الكرام المراكب المر

والقصة أخرجها مسلم بمعناها: كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم (١٩٠١)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَفَّا مِنْ ثُرَابٍ أَوْ حَصًا فَرَمَى بِهَا القَوْمَ فَأَصَابَتِ أَعْيُنَهُمْ فَهَا مِنْهُمْ وَاحِدٌ إِلَّا مَلاَّتْ عَيْنَهُ، وَشُغِلُوا بِالتُّرَابِ فِي أَعْيُنِهِمْ آيةً مِنْ أَعْيُنَهُمْ وَاحِدٌ إِلَّا مَلاَّتْ عَيْنَهُ، وَشُغِلُوا بِالتُّرَابِ فِي أَعْيُنِهِمْ آيةً مِنْ آيَاتِ اللهِ عَزَّ وجلَّ، فَهُزمَ جَمْعُ المُشْرِكِينَ، وَوَلَّوُا الأَذْبَارَ، وَاتَّبَعَهُمُ المُسْلِمُونَ يَقْتُلُونَ وَيَأْسِرُونَ؛ قَتْلُوا سَبْعِينَ رَجُلًا وَأَسَروا سَبْعِينَ.

أَمَّا القَتْلَى فَأْلْقِي مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ رَجُلًا مِنْ صَنَاديدهِم فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلْبَانِ بَدْرٍ، مِنْهُمْ أَبُو جَهْلٍ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأَخُوهُ عُتْبَةُ وَابْنُهُ الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً، وَابْنُهُ الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً، وَأَخُوهُ عُتْبَةُ وَابْنُهُ الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً، وَأَنْ النَّبِيَ عَلَى مَنْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى مَنْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى قَدْ السَّقَبَلَ الكَعْبَةَ فَدَعَا عَلَى هَوُ لَاءِ الأَرْبَعَةِ قَالَ: فَأَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى قَدْ غَيْرَتُهُمُ الشَّمْشُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًا (١).

وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِن أَطُواءِ بدرٍ خَبِيثٍ خُبْثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَر عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بالعَرْصَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ اليَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا، ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا، ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا، ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الثَّالِثِيِّ فَهَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِم: يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ اللهِ مَا تَكُلُمُ مَنْ أَنْكُمْ أَلَكُمْ أَلَكُمْ أَلَكُمْ مَقْ وَرَسُولَهُ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا وَقَا أَيْعُمُ وَلَيْ وَيَا فَلَانُ بَنَ وَمُولَ اللهِ مَا تَكُلِمُ مِنْ أَجْسَادٍ وَمَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًا؟ قَالَ عُمَونَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا تُكُلِمُ مِنْ أَجْسَادٍ وَاللهِ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًا؟ قَالَ عُمَوْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهُا كُولُوا قَالَ مُسُولَ اللهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَنْ وَاحَلَى مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًا؟ قَالَ عُمَلُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لَا أَنْ مَا وَعَدَكُمْ وَلُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ مَا تَكُلِمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب دعاء النبي على كفار قريش، رقم (٣٩٦٠).

### لِهَا أَقُولُ مِنْهُمْ»(١).

وَأَمَّا الأَسْرَى فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ اسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ فِيهِمْ، وَكَانَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ سَاءَهُ أَمْرُهُمْ، وَقَالَ: كَانَتْ أَوَّلَ وَقْعَةٍ أَوْقَعَهَا اللهُ فِي الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الإِثْخَانُ فِي الحَرْبِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنِ اسْتِبْقَاءِ الرِّجَالِ (١)؛ وَقَالَ عُمرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ عَلِيًّا أَرَى أَنْ ثُمُكِّنَنَا فَنَصْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ فَتُمكِّنَ عَلِيًّا الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِ عَلَيْهُ: أَرَى أَنْ ثُمُكِّنَنَا فَنَصْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ فَتُمكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَصْرِبَ عُنْقَهُ، وَتُمكِّنَنِي مِنْ فُلانٍ -يَعْنِي: قَرِيبًا لَهُ- فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، مِنْ فُلانٍ -يَعْنِي: قَرِيبًا لَهُ- فَأَصْرِبَ عُنُقَهُ، فَمُكَنَّنِي مِنْ فُلانٍ -يَعْنِي: قَرِيبًا لَهُ- فَأَصْرِبَ عُنُقَهُ، فَمُكَنِّنِي مِنْ فُلانٍ -يَعْنِي: قَرِيبًا لَهُ- فَأَصْرِبَ عُنُقَهُ، فَمُكَنِّنِي مِنْ فُلانٍ -يَعْنِي: قَرِيبًا لَهُ- فَأَصْرِبَ عُنُقَهُ، فَمُكَنِنِي مِنْ فُلانٍ -يَعْنِي: قَرِيبًا لَهُ- فَأَصْرِبَ عُنُقَهُ، فَمُكُونَ لَنَا قُوّةً عَلَى الكُفَّارِ، فَعَسَى اللهُ أَنْ وَالعَشِيرَةُ، وَأَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونَ لَنَا قُوّةً عَلَى الكُفَّارِ، فَعَسَى اللهُ أَنْ عَلَيْ الْفِدْيَةُ اللهُ أَنْ فَا أَخُذَ النَّبِيُ عَلَيْهُ الفِدْيَةَ (١).

فَكَانَ أَكْثَرُهُمْ يَفْتَدِي بِالمَالِ مِنْ أَرْبَعةِ آلافِ دِرْهَم إِلَى أَلْفِ دِرْهَم، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ فِدَاؤُهُ مَنِ افْتَدَى بِتَعْلِيمِ صِبْيَانِ أَهْلِ المَدِينَةِ الكِتَابَةَ وَالقِرَاءَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ فِدَاؤُهُ إِلْمَالَاقَ أَسِيرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ عِنْدَ قُرَيْشٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ عَيَلِيْ صَبْرًا لِشِدَّةِ إِطْلَاقَ أَسِيرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ عِنْدَ قُرَيْشٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُ عَيَلِيْ صَبْرًا لِشِدَّةِ أَذِيَّتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ بِدُونِ فِدَاءٍ لِلْمَصْلَحَةِ.

هَذِهِ غَزْوَةُ بَدْرٍ انْتَصَرَتْ فِيهَا فِئَةٌ قَلِيلَةٌ عَلَى فِئَةٍ كَثِيرَةٍ؛ ﴿فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، رقم (۳۹۷٦)، من حديث أبي طلحة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (٣/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم، رقم (١٧٦٣).

سَسِيلِ ٱللهِ وَأُخُرَىٰ كَافِرَةٌ ﴾ [آل عمران:١٣]؛ انْتَصَرَتِ الفِئَةُ القَلِيلَةُ لِأَنَّهَا قَائِمَةٌ بِدِينِ اللهِ؛ تُقَاتِلُ لِإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ وَالدِّفَاعِ عَنْ دِينِهِ، فَنَصَرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؛ فَقُومُوا بِدِينِكُمْ -أَيُّهَا اللهُ عَنَّ وَالدِّفَاعِ عَنْ دِينِهِ، فَنَصَرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؛ فَقُومُوا بِدِينِكُمْ -أَيُّهَا المُسْلِمُونَ - لِتُنْصَرُوا عَلَى أَعْدَائِكُمْ، وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَرَابِطُوا وَاللهُ لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ.

اللَّهُمَّ انْصُرْنَا بِالإِسْلَامِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَنْصَارِهِ وَالدُّعَاةِ إِلَيْهِ وَثَبَّتْنَا عَلَيْهِ إِلَى أَنْ نَلْقَاكَ؛ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

• • • • •



#### المَجْلِسُ التَّاسِعَ عَشَرَ

## فِي غَــزْوَةِ فَــتْح مَــكَّة

شَرَّفَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

الحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَق كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَه، وَعَلِمَ مَوْدِدَ كُلِّ خَالُوقِ وَمْصَدَرَه، وَأَثْبَتَ فِي أُمِّ الكِتَابِ مَا أَرَادَهُ وَسَطَّرَه، فَلَا مُؤَخِّرَ لِهَا قَدَّمَهُ وَلَا مُقَدِّمَ لِهَا أَخْرَه، وَلَا نَاصِرَ لِهَ نُخَذَلُهُ وَلَا خَاذِلَ لِهَ نَصَرَه، تَفَرَّدَ بِالْمُلْكِ وَالبَقَاء، وَالعِزَّةِ وَالكِبْرِيَاء، فَمَنْ نَازَعَهُ ذَلِكَ أَحْقَره، الوَاحِدُ الأَحَدُ الرَّبُّ الصَّمَد، فَلَا شَرِيكَ لَهُ وَالكِبْرِيَاء، فَمَنْ نَازَعَهُ ذَلِكَ أَحْقَره، الوَاحِدُ الأَحَدُ الرَّبُّ الصَّمَد، فَلَا شَرِيكَ لَهُ فِيمَا أَبْدَعَهُ وَفَطَرَه، الحَيُّ القَيُّومُ فَهَا أَقْوَمَهُ بِشُؤُونِ خَلْقِه وَأَبْصَرَه، العَلِيمُ الخَبِيرُ فَيْ اللهَ يَعْفَى عَلَيْهِ مَا أَسَرَّهُ العَبْدُ وَأَصْمَرَه، أَحْدُهُ عَلَى مَا أَوْلَى مِنْ فَضْلِهِ وَيَسَّرَه؛ فَلَا يَكُنِ فَكَ عَلَى مَا أَوْلَى مِنْ فَضْلِهِ وَيَسَّرَه؛ وَلَسُولُه اللهِ يَعْفَى عَلَيْهِ مَا أَسَرَّهُ العَبْدُ وَأَصْمَرَه، أَحْدُهُ عَلَى مَا أَوْلَى مِنْ فَضْلِهِ وَيَسَّره؛ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَبِلَ تَوْبَةَ العَاصِي فَعَفَا عَنْ ذَنْبِهِ وَعَفَرَه، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَبِلَ تَوْبَةَ العَاصِي فَعَفَا عَنْ ذَنْبِهِ وَعَقَرَه، وَأَشْهِدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَبِلَ تَوْبَة فَأَزَالَ الأَصْنَامَ مِنَ البَيْتِ وَطَهَرَه، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ الكِرَامِ البَرَرَة، وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ وَطَهَرَه، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ مَنْ البَيْرَة، وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ مَنْ المَامِنَ مَا بَلَغَ القَمَرُ بَدْرَه وَسَرَرَه، وَسَلَم تَسْلِيًا.

إِخْوَانِي: كَمَا كَانَ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ غَزْوةُ بَدْرِ الَّتِي انْتَصَرَ فِيهَا الإِسْلَامُ وَعَلَا مَنَارُهُ، كَانَ فِيهِ أَيْضًا غَزْوَةُ فَتْحِ مَكَّةَ؛ البَلَدِ الأَمِينِ فِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ مِنَ الْمِحرَةِ؛ فَأَنْقَذَهُ اللهُ بِهَذَا الفَتْحِ العَظِيمِ مِنَ الشِّرْكِ الأَثِيمِ، وَصَارَ بَلَدًا إِسْلَامِيًّا الْمِحرَةِ؛ فَأَنْقَذَهُ اللهُ بِهَذَا الفَتْحِ العَظِيمِ مِنَ الشِّرْكِ الأَثِيمِ، وَصَارَ بَلَدًا إِسْلَامِيًّا حَلَّ فِيهِ التَّوْحِيدُ عَنِ الشِّرْكِ، وَالإِيمَانُ عَنِ الكُفرِ، وَالإِسْلَامُ عَنْ الإسْتِكْبَار، حَلَّ فِيهِ التَّوْحِيدُ عَنِ الشِّرْكِ، وَالإِيمَانُ عَنِ الكُفرِ، وَالإِسْلَامُ عَنْ الإسْتِكْبَار،

أُعْلِنَتْ فِيهِ عِبَادَةُ الوَاحِدِ القَهَّارِ، وَكُسِرَتْ فِيهِ أَوْثَانُ الشِّرْكِ فَهَالَهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْجِبَارِ.

وسَبَبُ هَذَا الفَتْحِ العَظِيمِ: أَنَّهُ لَـاً تَمَّ الصَّلْحُ بَيْنَ النَّبِيِّ عَلْمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ فِي الْحَدَيْبِيَةِ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ كَانَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدخُلَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَعَلَ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدخُلَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَعَلَ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَدُخُلَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَدُخُلَ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَكَانَ بَيْنَ القَبِيلَتَيْنِ دِمَاءٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَانْتَهَزَتْ وَدَخَلَتْ بَنُو بَكْرٍ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، وَكَانَ بَيْنَ القَبِيلَتَيْنِ دِمَاءٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَانْتَهَزَتْ بَنُو بَكْرٍ هَذِهِ الهُدْنَةَ فَأَغَارَتْ عَلَى خُزَاعَةَ وَهُمْ آمِنُونَ، وَأَعَانَتْ قُرَيْشُ حُلَفَاءَهَا بَنُو بَكْرٍ بِالرِّجَالِ وَالسِّلَاحِ سِرًّا عَلَى خُزَاعَة حُلَفَاءِ النَّبِيِّ عَلَىٰ هُوَيْمَ مَعَاعَةٌ مِنْهُمْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَدِمَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ فَا خُبَرُوهُ بِهَا صَنَعَتْ بَنُو بَكُو وَإِعَانَةِ قُرَيْشٍ لَهُا.

أَمَّا قُرَيْشُ فَسُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوْا أَنَّهُمْ بِفِعْلِهِمْ هَذَا نَقَضَوا عَهْدَهُمْ، فَأَرْسَلُوا زَعِيمَهُمْ أَبَا سُفيَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِيَشُدَّ العَقْدَ وَيَزِيدَ فِي الْمَدَّ، فَكَلَّمَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَيَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ كَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لِيَشْفَعَا لَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ يُفْلِحْ، ثُمَّ كَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَمْ يُفْلِحْ أَيْضًا؛ فَقَالَ لَهُ: مَا تَرَى فَلَمْ يُفلِحْ، ثُمَّ كَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَمْ يُفلِحْ أَيْضًا؛ فَقَالَ لَهُ: مَا تَرَى يَا أَبَا الحَسَنِ؟ قَالَ: مَا أَرَى شَيئًا يُغنِي عَنْكَ وَلَكِنَّكَ سَيِّدُ بَنِي كِنَانَةَ، فَقُمْ فَأَجِرْ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: لَا واللهِ! وَلَكِنْ مَا أَجِدُ لَكَ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: لَا واللهِ! وَلَكِنْ مَا أَجِدُ لَكَ عَيْرَهُ، فَفَعَلَ أَبُو سُفْيَانَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ؛ فَقَالَتْ لَهُ قُرَيْشٌ: مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: فَلَى النَّاسِ، قَالَ: كَا وَاللهِ! وَلَكِنْ مَا أَجِدُ لَكَ عَيْرَهُ، فَفَعَلَ أَبُو سُفْيَانَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةً؛ فَقَالَتْ لَهُ قُرَيْشٌ: مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: أَتَيْتُ مُحَمَّدًا فَكَلَّمْتُهُ فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ أَتَيتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ وَابْنَ الخَطَّابِ فَلَمْ أَجِدْ خَيْرًا، ثُمَّ أَتَيْتُ عَلِيًّا فَأَشَارَ عَلِيَّ شَيْئًا، ثُمَّ أَتَيتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ وَابْنَ الخَطَّابِ فَلَمْ أَجِدْ خَيْرًا، ثُمَّ أَتَيْتُ عَلِيًّا فَأَشَارَ عَلَيَّ بِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ أَجِرْتُ بَيْنَ النَّاسِ، قَالُوا:

فَهَلْ أَجَازَ ذَلِكَ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: لَا؛ قَالُوا: وَيُحَكَ! مَا زَادَ الرَّجُلُ -يَعْنُونَ: عَلِيًّا- أَنْ لَعِبَ بِكَ! (١).

وَأَمَّا النَّبِيُّ عَيَّا فَقَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّجَهُّزِ لِلْقِتَالِ، وَأَخْبَرَهُمْ بِهَا يُرِيدُ وَاسْتَنْفَرَ مَنْ حَوْلَه مِنَ القَبَائِلِ؛ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ خُذِ الأَخْبَارَ وَالعُيُونَ عَنْ قُرَيْشٍ حَتَّى نَبْغَتَها فِي بِلَادِهَا "(١)، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الَّدِينَةِ بِنَحْوِ عَشَرةِ آلافِ مُقَاتِلٍ، وَوَلَّى عَنَى نَبْغَتَها فِي بِلَادِهَا فِي بِلَادِهَا كَانَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ لَقِيَهُ فِي الجُحْفَةِ عَمَّهُ عَلَى اللَّذِينَةِ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَلَـهَا كَانَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ لَقِيَهُ فِي الجُحْفَةِ عَمَّهُ العَبَّاسُ بِأَهْلِهِ وَعِيَالِهِ مُهَاجِرًا مُسْلِمًا، وَفِي مَكَانٍ يُسَمَّى الأَبْواءَ لَقِيهُ ابْنُ عَمِّهِ أَبُو العَبَّاسُ بِأَهْلِهِ وَعِيَالِهِ مُهَاجِرًا مُسْلِمًا، وَفِي مَكَانٍ يُسَمَّى الأَبْواءَ لَقِيهُ ابْنُ عَمِّهِ أَبُو العَبَّاسُ بِأَهْلِهِ وَعِيَالِهِ مُهَاجِرًا مُسْلِمًا، وَفِي مَكَانٍ يُسَمَّى الأَبْواءَ لَقِيهُ ابْنُ عَمِّهِ أَبُو العَبَّاسُ بِأَهْلِهِ وَعِيَالِهِ مُهَاجِرًا مُسْلِمًا، وَابْنِ عَمَّتِهِ عَبْدُ اللهُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَكَانَا مِنْ أَشْلَمَا فَقَبِل مِنْهُمَا، وقَالَ فِي أَبِي سُفْيَانَ: «أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَلَقًا مِنْ عَمْزَةً» (١).

وَلَـهَا بَلَغَ عَيَّةٍ مَكَانًا يُسَمَّى مَرَّ الظَّهْرَانِ -قَرِيبًا مِنْ مَكَّةً - أَمَرَ الجَيْشَ فَأَوْقَدُوا عَشَرَةَ آلافِ نَارٍ، وَجَعَلَ عَلَى الحَرَسِ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَرَكِبَ الْعَبَّاسُ بَغْلَةَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ لِيَلْتَمِسَ أَحَدًا يُبَلِّغَ قُرَيْشًا لِيَخْرُجُوا إِلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ فَرَيْشًا لِيَخْرُجُوا إِلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ فَرَكِبَ الْعَبَّاسُ بَغْلَةَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ لِيَلْتَمِسَ أَحَدًا يُبَلِّغَ قُرَيْشًا لِيَخْرُجُوا إِلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ فَيَطِلْلُمُوا الْأَمَانَ مِنْهُ، وَلَا يَحْصُلُ القِتَالُ فِي مِكَّةَ البَلَدِ الأَمِينِ، فَبَيْنَمَا هُو يَسِيرُ سَمِع عَلَى اللَّهُ فَيَانَ بْنِ حَرْبٍ يَقُولُ لِبُدَيلِ بْنِ وَرْقَاءَ: مَا رَأَيْتُ كَاللَيْلَةِ نِيرَانًا قَطُّهُ فَيَالَ أَبُو سُفْيَانَ بُنِ وَرْقَاءَ: مَا رَأَيْتُ كَاللَيْلَةِ نِيرَانًا قَطُّهُ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: خُزَاعَةُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَأَذَلُ وَقَالًا فَعَرَفَ

<sup>(</sup>١) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (٥/ ٥١-٥٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (٥/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: زاد المعاد (٣/ ٤٠١).

العَبَّاسُ صَوْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَنَادَاه فَقَالَ: مَالَكَ أَبَا الفَضْلِ؟ قَالَ: هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي النَّاسِ! قَالَ: فَمَا الجِيلَةُ؟ قَالَ العَبَّاسُ: ارْكَبْ حَتَّى آتِيَ بِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَاسَتَأْمِنَهُ لَكَ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: «وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ! أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ فَأَسْتَأْمِنَهُ لَكَ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: «وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ! أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟» فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا أَحْلَمَكَ وَأَكْرَمَكَ وَأَوْصَلَكَ! لَقُدْ عَلِمْتُ أَنْ لَوْ كَانَ مَعَ اللهِ غَيْرُهُ لَأَغْنَى عَنِي، قَالَ: «أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَي لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَي رَسُولُ اللهِ؟» فَتَلَكَأَ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ لَهُ العَبَّاسُ: وَيْحَكَ أَسْلِمْ! فَأَسْلَمَ وَشَهِدَ رَسُولُ اللهِ؟» فَتَلَكَأَ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ لَهُ العَبَّاسُ: وَيْحَكَ أَسْلِمْ! فَأَسْلَمَ وَشَهِدَ وَشَهِدَ

ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْعَبَّاسَ أَنْ يُوقِفَ أَبَا شُفْيَانَ بِمَضِيقِ الوَادِي عِنْدَ خَطْمِ الجَبَلِ حَتَّى يَمُرَّ بِهِ المُسْلِمُونَ، فَمَرَّت بِهِ الْقَبَائِلُ عَلَى رَايَاتِها؛ مَا كُرُّ بِهِ قَبيلةٌ إِلَّا سَأَلَ عَنْهَا الْعَبَّاسَ فَيُخْبِرُهُ فَيَقُولُ: مَا لِي وَلَهَا! حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيبةٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهَا فَقَالَ: مَنْ هذِهِ؟ قَالَ العَبَّاسُ: هَوُ لَاءِ الأَنْصَارُ! عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَهُ الرَّايةُ فَلَمَا حَاذَاهُ سَعْدٌ قَالَ: أَبَا سُفْيَانَ! اليَوْمُ يَوْمُ المَلْحَمَة، اليَوْمَ تُسْتَحَلُّ الكَعْبَة، وَلَيْ مَا عَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ وَرَايَتُهُ مَعَ الزَّبِيرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِأَبِي سُفْيَانَ أَحْبَرَهُ بِهَا قَالَ النَّبِي شَعْدًا وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ الله فِيهِ الكَعْبَةُ وَيَوْمٌ تُكَمِّ وَكُونُ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ الله فِيهِ الكَعْبَةُ وَيَوْمٌ تُكَمَّ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِأَبِي سُفْيَانَ أَحْبَرَهُ بِهَا قَالَ النَّبِي شَعْدًا وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ الله فِيهِ الكَعْبَةُ وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الكَعْبَةُ وَيَوْمٌ الله فِيهِ الكَعْبَةُ وَيَوْمٌ الله فِيهِ الكَعْبَةُ وَيَوْمٌ الله فِيهِ الكَعْبَةُ وَيَوْمٌ الله فَيهِ الكَعْبَةُ وَيَوْمٌ الله فَيهِ الكَعْبَةُ وَيُومٌ الله فِيهِ الكَعْبَةُ وَيُومٌ الله فِيهِ الكَعْبَةُ وَيُومٌ الله فِيهِ الكَعْبَةُ وَيَوْمٌ الله فَيهِ الكَعْبَةُ وَيُومٌ الله فِيهِ الكَعْبَةُ وَيُومٌ الله فَيهِ الكَعْبَةُ وَيُومٌ اللهُ فَيهِ الكَعْبَةُ وَيُومٌ اللهُ اللهُ الْمُعْبَةُ وَيُومٌ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الكَعْبَةُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَالِي الْعُنْ اللهُ المُعَلّمُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٥/ ٣٢-٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري من قوله: ثُمَّ أمر النبي ﷺ العباس. (المُؤلِّف). أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح، رقم (٤٢٨٠).

ثمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ تُؤْخَذَ الرَّايةُ مِنْ سَعْدٍ وَتُدْفَعَ إِلَى ابْنِهِ قَيْسٍ وَرَأَى أَنَّا لَـمْ تَخْرُجْ عَنْ سَعْدٍ خُرُوجًا كَاملًا إِذْ صَارَتْ إِلَى ابْنِهِ، ثُمَّ مَضَى عَلَيْ وَأَمَرَ أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ بِالحَجُونِ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ فَاتِحًا مُؤَزَّرًا مَنْصُورًا قَدْ طَأْطَأَ رَأْسَهُ أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ بِالحَجُونِ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ فَاتِحًا مُؤَزَّرًا مَنْصُورًا قَدْ طَأْطَأَ رَأْسَهُ تَوَاضُعًا للهِ عَزَّ وَجَلًّ بَحَتَى إِنَّ جَبْهَتَهُ تَكَادُ ثَمَّشُ رَحْلَهُ وَهُو يَقْرَأُ: ﴿إِنَا فَتَحْنَا لَكَ تَوَاضُعًا للهِ عَزَّ وَجَلًا بَحَتَى إِنَّ جَبْهَتَهُ تَكَادُ ثَمَّشُ رَحْلَهُ وَهُو يَقْرَأُ: ﴿إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا لَكَ فَتُ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتِيْنِ خَالِدَ بْنَ الولِيدِ وَعَلَى فَتُحَا مُئِينًا ﴾ وَيُرَجِّعُهَا وَبَعَثَ عَلَيْ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتِيْنِ خَالِدَ بْنَ الولِيدِ وَعَلَى الْأَجْرَى الزُّبَيْرُ بْنَ العَوَلِيدِ وَعَلَى الْأَخْرَى الزُّبَيْرُ بْنَ العَوَّامِ وقَالَ: «مَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَهُو آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْعَنَانَ فَهُو آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ بَيْتُهُ وَأَعْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ "
أَبِي شُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ وَأَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ "
أَبِي شُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ وَأَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ "
أَبِي شُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ وَأَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ "
أَبِي شُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ بَيْتُهُ وَأَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ "
أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ وَأَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ الْعَوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمَلْهُ الْمُؤْمُ الْمِنْ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمَلْ الْمُؤْمِ الْمَالَى الْمَالِدُ الْمَالِولِ اللّهُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمَالَعُونَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤَالُ اللّهُ الْمُؤَالَ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَالَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَتَى المَسْجِدَ الْحَرَامَ فَطَافَ بِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ حَوْلَ البَيْتِ سِتُّونَ وثَلاثُ مِئَةِ صَنَم، فَجَعَلَ عَلَيْ يَطْعُنُهَا بِقَوْسٍ مَعَهُ وَكَانَ حَوْلَ البَيْتِ سِتُّونَ وثَلاثُ مِئَةِ صَنَم، فَجَعَلَ عَلَيْ يَطْعُنُهَا بِقَوْسٍ مَعَهُ وَيَقُولُ: ﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨١]؛ ﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [سا: ٤٤]، وَالأَصْنَامُ تَتَسَاقَطُ عَلَى وُجُوهِهَا.

ثُمَّ دَخَلَ ﷺ الكَعْبَةَ فَإِذَا فِيهَا صُوَرٌ فَأَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ، ثُمَّ صَلَّى فِيهَا فَلَّهَا فَلَّهَا فَلَّهَا فَلَّهَا فَلَهَا فَلَّهَا فَلَهَا فَلَهَا فَلَهَا فَكَهَا فَلَهَا فَرَغَ دَارَ فِيهَا وَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهَا وَوَحَّدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

ثُمَّ وَقَفَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ وَقُرَيْشٌ تَحْتَهُ يَنْتَظِرُون مَاذَا يَفْعَلُ، فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ البَابِ وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داودٍ: كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب ما جاء في خبر الطائف، رقم (٣٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم. (المُؤلُّف).

أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب إزالة الأصنام من حول الكعبة، رقم (١٧٨١)، من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

شَيْءٍ قَدِيرٌ، صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ!
إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الجَاهِلَيَّةِ وَتَعَظَّمَها بِالآبَاءِ، النَّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ ثُرَابٍ؛ ﴿ يَا أَنْهُ النَّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ ثُرَابٍ؛ ﴿ يَا أَنْهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِن ذَكْرِ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا الْإِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴾؛ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ! مَا تَظُنُّونَ أَنِّي فَاعِلْ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴾؛ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! مَا تَظُنُّونَ أَنِّي فَاعِلْ بِكُمْ؟» قَالُوا: خَيْرًا! أَخْ كَرِيمٌ، وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ، قَالَ: «فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمُؤَمِّ يَغْفِرُ آللهُ لَكُمْ ﴾ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطَّلُقَاءُ» (١).

وَلَمَّ كَانَ اليَوْمُ الثَّانِي مِنَ الفَتْحِ قَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ خَطِيبًا فِي النَّاسِ؛ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ؛ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّم مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحُلُّ لِامْرِئِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ؛ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّم مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلا يَحُرَةً، فَإِنْ أَحَدُ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّهَا أَذِنَ لَرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّهَا أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّهَا أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَؤْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّهَا أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَؤْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّهَا أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَؤْذَنُ لَكُمْ، وَإِنَّهَا أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَؤْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّهَا أَذِنَ لِللهِ عَيْهَا لِمَامِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ طُلُوعِ لِللهَ عَلَيْكُمْ مِنْ طُلُوعِ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ طُلُوعِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ طُلُوعِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ طَلُوعِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ طُلُوعِ اللهَ عَلَى اللهَ الْعَصْرِ يَوْمَ الفَتْحِ ").

<sup>(</sup>۱) هذه القصةُ من قوله: «ثُمَّ وقف على باب الكعبة» من زاد المعاد وغيره من كتب السيرة. وكلمة: الطلقاء وردت في صحيح البخاري في غزوة الطائف قال في فتح الباري: والمراد بالطلقاء -جمع طليق- من حصل من النبي ﷺ المنُّ عليه يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم. (المُؤلِّف). ينظر: زاد المعاد (٣/ ٤٠٧)، فتح الباري (٨/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري. (المُؤلِّف).

أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب ليبلغ الشاهد الغائب، رقم (١٠٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد. (المُؤلِّف).

أخرجه الإمام أحمد (٢/ ١٧٩).

ثُمَّ أَقَامَ عَلِيْ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِمَكَّةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَصُمْ بَقِيَّةَ الشهر (۱)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ قَطْعَ السَّفَرِ؛ أَقَامَ كَذَلِكَ لِتَوْطِيدِ التَّوْجِيدِ وَدَعَائِمِ الإِسْلَامِ وَتَثْبِيتِ اللَّإِيمَانِ وَمُبَايَعَةِ النَّاسِ؛ وفي الصَّحِيحِ عَنْ مُجَاشِعِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلِيْ إِأَخِي اللَّإِيمَانِ وَمُبَايَعَةِ النَّاسِ؛ وفي الصَّحِيحِ عَنْ مُجَاشِعِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي عَلِيْ إِأَخِي بَا فِيهَا، وَلَكِنْ بَعْدَ الفَتْحِ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الهِجْرَةِ فَقَالَ عَلَيْ (ذَهبَ أَهْلُ الهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا، وَلَكِنْ أَبُايِعُهُ عَلَى الإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ وَالجِهَادِ» (١).

وَبِهَذَا الفَتْحِ الْمَبِينِ تَمَّ نَصْرُ اللهِ وَدَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا، وَعَادَ بَلَدُ اللهِ بَلَدًا إِسْلَامِيًّا، أُعْلِنَ فِيهِ بِتَوْجِيدِ اللهِ وَتَصْدِيقِ رَسُولِهِ وَتَحْكِيمِ كِتَابِه، وَصَارَتِ الدَّوْلَةُ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينِ، وَانْدَحَرَ الشِّرْكُ وَتَبَدَّدَ ظَلَامُهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ، وَذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَى عِبَادِه إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شُكْرَ هَذِهِ النِّعْمَةِ العَظِيمَةِ، وَحَقِّقِ النَّصْرَ لِلْأُمَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ كُلَّ وَقْتٍ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ الْسُلِمِينَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ كُلَّ وَقْتٍ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ الْسُلِمِينَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ اللهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. اللهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

 $\blacksquare \diamondsuit \blacksquare \diamondsuit \blacksquare \diamondsuit \blacksquare$ 

<sup>(</sup>١) رواه البخاري مُفَرَّقًا. (المُؤلِّف).

أخرج البخاري أوَّله: كتاب المغازي، باب مقام النبي رَ بلغ الله الله عنهم (٢٩٨)، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

وأخرج البخاري آخره: كتاب المغازي، باب غزوة الفتح في رمضان، رقم (٤٢٧٥)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، رقم (٤٣٠٥).

### المَجْلِسُ العِشْرُونَ



## فِي أَسْبَابِ النَّصْرِ الحَقِيقِيَّةِ



الحَمْدُ للهِ العَظِيمِ فِي قَدْرِه، العَزِيزِ فِي قَهْرِه، العَالِمِ بِحَالِ العَبْدِ فِي سِرِّهِ وَجَهْرِه، الجَائِدِ عَلَى الْمُجَاهِدِ بِنَصْرِه، وَعَلَى الْمُتَوَاضِعِ مِنْ أَجْلِهِ بِرَفْعِه، يَسْمَعُ صَرِيفَ القَلَمِ عِنْدَ خَطِّ سَطْرِه، وَيَرَى النَّمْلَ يَدِبُّ فِي فَيَافِي قَفْرِه، وَمِنْ آيَاتِه أَنْ تَقُومَ السَّاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِه، أَحْدُهُ عَلَى القَضَاءِ حُلْوِهِ وَمُرِّه، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ يَقُومَ السَّاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِه، أَحْدُهُ عَلَى القَضَاءِ حُلْوِهِ وَمُرِّه، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقَامَةً لِذْكِرِه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ المَبْعُوثُ إِلَّا اللهُ وَحَلَى صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرٍ السَّابِقِ بِهَا بِالبِرِّ إِلَى الحَنْقِ فِي بَرِّهِ وَبَحْرِه، وَعَلَى عُمْرَ مُعِزِّ الإِسْلامِ بِحَزْمِهِ وَقَهْرِه، وَعَلَى عُثْمَانَ وَقَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ وَعَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَل

 نَصَرَهُمُ اللهُ تَعَالَى لِأَنَّهُمْ قَامُوا بِأَسْبَابِ النَّصْرِ الْحَقِيقِيَّةِ، المَادَيةِ مِنْهَا وَالمَعْنُويَّةِ، فَكَانَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْعَزْمِ مَا بَرَزُوا بِهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَخْذًا بِتَوْجِيهِ اللهِ تَعَالَى لَمُمُ وَتَمَّتُكُمْ مِنَ الْعَزْمُ مَا بَرَزُوا بِهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَخْذًا بِتَوْجِيهِ اللهِ تَعَالَى لَمُمُ وَتَمَّتُكُمْ وَتَعْبِينَ اللَّهُ وَالْنَمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُ فَرَّ مُعَلَّمَ فَرَحُ فَقَدَ مَسَ الْقَوْمَ قَرَحُ مِثْ أَلاَعُلُونَ إِن كُنتُم مُورِكُ إِن يَمْسَمَّكُمْ فَرَحُ فَقَدَ مَسَ الْقَوْمَ قَرَحُ مِنْ مِنْ أَلْفَ الْإِيَامُ اللَّيَامُ اللَّيْلَةِ وَالْمَوْنَ فَإِنَّهُمْ يَأْلِمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَهِنُواْ فِي الْبَعْلَةِ وَالْمَوْنَ وَاللهَ اللّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا ﴾ [الساء:١٠٤]؛ ﴿ وَلا تَهِنُواْ وَلَدْعُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَلَاللهُ اللّهُ عَلَيمًا عَكِيمًا عَكِيمًا ﴾ [الساء:١٠٤]؛ ﴿ وَلا تَهِنُواْ وَلَذَعُواْ إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْاَنْمُونَ وَاللّهُ مَعَلَمُ وَلَى يَرَكُمُ اللهُ وَالنَّمُ اللهُ إِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَهْمُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْقُوقِ النَّوْمِ لِ رَبِّم مُ شُبْحَانَهُ وَلَعُونً والقُوّةِ العَسْكُرِيَّةِ الظَّاهِرَةِ. والنَّالِ الْقُوقِ النَّهُ اللهُ وَالْقُوقِ العَلْمُ وَلَعُولُ اللّهُ مَا السَتَطَعْتُم مِن اللهُوّةِ الْعَشَالِ الْقُوولِ رَبِّم مُسُحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَا السَتَطَعْتُم مِن اللْقُوّةِ المَنْ اللهُ وَاللّهُ وَالْعُورُةِ النَّالِ الْمَالَوْقَ النَاللَّهُ وَالْقُوقَ الْعَسْكُرِيَّةِ الظَّاهِرَةِ.

نَصَرَهُمُ اللهُ تَعَالَى لِأَنَّهُمْ قَامُوا بِنَصْرِ دِينِهِ، ﴿ وَلَيَنصُرَكَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُۥ اللّهُ مَن يَنصُرُهُۥ اللّهُ لَقَوِيُ عَزِيزُ ﴿ اللّهِ اللّهَ اللّهُ فِي الْأَرْضِ أَفَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزّكُوةَ وَءَاتُواْ الزّكُوةَ وَاللّهُ الزّكُوةَ وَلَلّهِ عَنِقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [الحج: ١٠- الزّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ اللّمُنكِرِ وَلِلّهِ عَنِقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [الحج: ١٠- ١٤]؛ فَفِي هَاتَيْنِ الآيتَيْنِ الكَرِيمَتَيْنِ وَعَدَ اللهُ بِالنَّصْرِ مَنْ يَنْصُرُهُ وَعْدًا مُؤكّدًا لِهُ بِالنَّصْرِ مَنْ يَنْصُرُهُ وَعْدًا مُؤكّدًا اللّهُ بِالنَّصْرِ مَنْ يَنْصُرُهُ وَعَدًا اللّهُ بِالنَّصْرِ مَنْ يَنْصُرُهُ وَعَدًا اللّهُ بِالنَّصْرِ مَنْ يَنْصُرُهُ وَعْدًا اللّهُ اللّهُ وَالنَّونُ فِي القَسَمُ المُقَدَّرُ؛ لِأَنَّ اللّهُ مَا لَقُوكَ اللّهُ اللّهُ وَالنُّونُ فِي: ﴿ وَلَيَنصُرَكَ ﴾ التَّقْدِيرَ: وَاللهِ لَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَكَذَلِكَ اللّهُ وَالنُّونُ فِي: ﴿ وَلَيَنصُرَكَ ﴾ وَكَذَلِكَ اللّهُ وَالنُّونُ فِي: ﴿ وَلَيَنصُرَكَ ﴾ وَكَذَلِكَ اللّهُ مَا يُفِيدُ التَّوْكِيدَ، وَأَمَّا التَّوْكِيدُ المَعْنَوِيُّ فَفِي قَوْلِهِ: ﴿ إِنَ اللّهُ لَقُوتُ وَعِزَّةٍ تُضَادُهُ عَنِويَ لَا يَضَعُفُ وَعَزِيزٌ لَا يُذَلُّ ، وَكُلُّ قُوقٍ وَعِزَّةٍ تُضَادُهُ عَنِولِي اللّهُ مَا يُفِيدُ اللّهُ وَاللّهُ مَا يُفِيدُ اللّهُ مَا التَّوْكِيدُ المَعْنُويُ وَعَزِيزٌ لَا يُذَلُّ ، وَكُلُّ قُوقٍ وَعِزَّةٍ تُضَادُهُ عَنِولِيدُ لَا يُذَلُّ ، وَكُلُّ قُوقٍ وَعِزَّةٍ تُضَادُهُ عَنِي اللّهِ مَا يُفِيلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ يَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الل

سَتَكُونُ ذُلًا وَضَعْفًا، وَفِي قَولِهِ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَقِبَهُ ٱلْأَمُورِ ﴾ تَثْبِيتٌ لِلْمُؤْمِنِ عِنْدَمَا يَسْتَبْعِدُ النَّصْرَ فِي نَظَرِهِ لِبُعْدِ أَسْبَابِهِ عِنْدَه، فَإِنَّ عَوَاقِبَ الأُمُورِ للهِ وَحْدَهُ، يُغَيِّرُ سُبْحَانَهُ مَا شَاءَ حَسْبَ مَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ.

وَفِي هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ بَيَانُ الأَوْصَافِ الَّتِي يُسْتَحَقُّ بِهَا النَّصْرُ، وَهِيَ أَوْصَافٌ يَتَحَلَّى بِهَا الْمُؤْمِنُ بَعْدَ التَّمْكِينِ فِي الأَرْضِ، فَلَا يُغْرِيهِ هَذَا التَّمْكِينُ بِالأَشَرِ وَالبَطَرِ يَتَحَلَّى بِهَا المُؤْمِنُ بَعْدَ التَّمْكِينُ بِالأَشَرِ وَالبَطَرِ وَالعُلُوِّ وَالفَسَادِ، وَإِنَّهَا يَزِيدُهُ قُوَّةً فِي دِينِ اللهِ وَتَمَسُّكًا بِهِ.

الوَصْفُ الأَوْلُ ﴿ اللَّذِينَ إِن مَّكَنَّهُمْ فِ الْأَرْضِ أَفَامُواْ الصَّكُوةَ ﴾ [الحجناء]، وَالتَّمْكِينُ فِي الأَرْضِ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَحْقِيقِ عِبَادةِ اللهِ وَحْدَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللَّذِينَ المَنُواْ مِنكُمْ وَعَكُواْ الصَّلِلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِينَ الْمُعْمَ وَلَيُمَكِّنَنَ لَمُمْ دِينَهُمُ اللَّذِينَ الْمُعْمَ وَلَيُكَبِّلْنَهُمْ مِنْ السَّتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِينَ اللهُ عَلْمُ وَلَيُكَبِّلْهُمْ مِنْ اللهُ بَعْبَادَةِ اللهِ مَا لَكُ فِي اللّهِ وَالْمَلْوِينَ لَا يُرِيدُ بِهَا إِلّا وَجْهَ اللهِ وَالْعَبْدُ بِعِبَادةِ اللهِ عَلْمُ وَلا شَيْعًا مِنَ اللّهُ لَهُ فِي السَّراءِ وَالضَّراءِ وَالشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ وَالشَّمَرَ وَلا شَيْعًا مِنَ اللّهُ لَهُ فِي عَلَى هَذِهِ العِبَادةِ اللهِ السَّراءِ والضَّراءِ وَالشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ وَهُو عِبَادَةُ اللهُ لَهُ فِي عَلَى هَذِهِ العِبَادَةِ المُخْلَصَةِ فِي السَّراءِ والضَّراءِ وَالشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ وَمُو عَبَادَةُ اللهُ لَهُ فِي اللّهُ رَضِ يَسْتَلْزِمُ وَصْفًا سَابِقًا عَلَيْهِ وَهُو عِبَادَةُ الللهِ وَحُدَةً لا شُريكَ لَهُ وَاللّهُ مَن اللهُ لَهُ فِي السَّراءِ وَالشِّرَةِ وَالسَّيقًا عَلَيْهِ وَهُو عِبَادَةُ الللهِ وَحُدَةً لا شَريكَ لَهُ اللهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو عِبَادَةُ الللهِ وَحُدَةً لا شَريكَ لَهُ اللّهُ مَلَا لَهُ الللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

وَبَعْدَ التَّمْكِينِ وَالإِخْلَاصِ يَكُونُ:

الوَصْفُ الثَّانِي: وَهُوَ إِقَامَةُ الصَّلَاة بِأَنْ يُؤَدِّيَ الصَّلَاةَ عَلَى الوَجْهِ المَطْلُوبِ

مِنْهُ، قَائِمًا بِشُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَوَاجِبَاتِهَا، وَتَمَامُ ذَلِكَ القيامُ بِمُسْتَحَبَّاتِهَا، فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، وَيُحَافِظُ عَلَى الوَقْتِ وَعَلَى الجُّمُعَةِ وَالجُمَاعَاتِ، وَيُحَافِظُ عَلَى الخُشُوعِ وَهُوَ حُضُورُ القَلْبِ وَسُكُونُ الجَوَارِحِ، الجُمُعَةِ وَالجُمَاعَاتِ، وَيُحَافِظُ عَلَى الخُشُوعِ وَهُو حُضُورُ القَلْبِ وَسُكُونُ الجَوَارِحِ، وَإِنَّهُا، وَالصَّلَاةُ بِدُونِ خُشُوعٍ كَالجِسْمِ بِدُونِ رُوحٍ. فَإِنَّهُا، وَالصَّلَاةُ بِدُونِ خُشُوعٍ كَالجِسْمِ بِدُونِ رُوحٍ.

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ، تُسْعُها، ثُمنُها، سُبْعُها، سُدسُها، ثُمْسُها، رُبْعُها، ثُلثُها، نِصْفُها»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ (۱).

الوَصْفُ الثَّالِثُ: إِيتَاءُ الزَّكَاةِ، ﴿وَءَاتُوا الزَّكَاةِ ﴿ بِأَنْ يُعْطُوهَا إِلَى اللهِ مُسْتَحِقِّيهَا طَيِّبَةً بِهَا نُفُوسُهُمْ كَامِلَةً بِدُونِ نَقْصٍ، يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا، فَيُزَكُّونَ بِذَلِكَ أَنْفُسَهُمْ وَيُطَهِّرُونَ أَمْوَالْهُمْ وَيَنْفَعُونَ إِخْوَانَهُمْ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا، فَيُزَكُّونَ بِذَلِكَ أَنْفُسَهُمْ وَيُطَهِّرُونَ أَمْوَالْهُمْ وَيَنْفَعُونَ إِخْوَانَهُمْ مِنَ اللهِ الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ ذَوِي الْحَاجَاتِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ مُسْتَحِقِي الزَّكَاةِ الوَاجِبَةِ فِي المَجْلِسِ السَّابِعَ عشرَ.

الوَصْفُ الرَّابِعُ: الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ: ﴿ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾، وَالمَعْرُوفَ كُلُّ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ وَاجِبَاتٍ وَمُسْتَحَبَّاتٍ، يَأْمُرُونَ بِذَلِكَ إِحْيَاءً لِشَرِيعَةِ اللهِ وَإِصْلَاحًا لِعِبَادِهِ وَاسْتِجْلَابًا لِرَحْمَتِهِ وَرِضْوَانِهِ، فَالمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ وَإِصْلَاحًا لِعِبَادِهِ وَاسْتِجْلَابًا لِرَحْمَتِهِ وَرِضْوَانِهِ، فَالمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ

<sup>(</sup>١) قال العراقي: إسناده صحيح. (المُؤلِّف).

أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب ما جاء في نقصان الصلاة، رقم (٧٩٦)، والنسائي في الكبرى: كتاب السهو، باب تخفيف الصلاة في تمام، رقم (٦١٢)، من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما.

بَعْضُهُ بَعْظًا، فَكَمَا أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُحِبُّ لِنَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ قَائِمًا بِطَاعَةِ رَبِّه فَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يُحِبُّ لِإِخْوَانِه مِنَ القِيَام بِطَاعَةِ اللهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ عَنْ إِيهَانٍ وَتَصْدِيقٍ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ الآمِرُ قَائِمًا بِمَا يَأْمُرُ بِهِ؛ لِأَنَّه يَأْمُرُ بِهِ عَنْ إِيهَانٍ وَاقْتِنَاعٍ وَقَتِنَاعٍ بِفَائِدَتِهِ وَثَمَرَاتِهِ العَاجِلَةِ وَالآجِلَةِ.

الوَصْفُ الخَامِسُ: النَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ، ﴿ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾، وَالمُنْكَرُ كُلُّ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ وَصَغَائِرِهَا، مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالعِبَادَةِ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ وَصَغَائِرِهَا، مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالعِبَادَةِ أَوِ المُعَامَلَةِ، يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ صِيَانَةً لِدِينِ اللهِ وَحَمَايَةً لِعِبَادِهِ وَالْعُقُوبَةِ. وَالْعُقُوبَةِ.

فَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ دِعَامَتانِ قَوِيَّتانِ لِبَقَاءِ الأُمَّةِ وَعِزَّتِهَا وَوَحْدَتِها حَتَّى لَا تَتَفَرَّقَ بِهَا الأَهْوَاءُ وَتَشَتَّتَ بِهَا اللَسَالِكُ، وَلِذَلِكَ كَانَ الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ مِنْ فَرَائِضِ الدِّينِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ مَعَ القُدْرَةِ، فِالنَّهْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنكَرُ وَأُولَئِكَ فَلَا عَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرُ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ عَنِ المُنكَرُ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ مَن اللَّهُ عَن المُفلِحُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرُ وَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَلُوْلَا الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ لَتَفَرَّقَ النَّاسُ شِيَعًا وَتَـمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ، كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ، وَبِهِ فُضِّلَتْ هَذِهِ الأُمَّةُ عَلَى غَيْرِهَا، ﴿ كُنتُمَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ﴾ [آل عمران:١١٠]. وَبِتَرْكِهِ: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِتَ إِسْرَبِهِ يِلَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى وَبِتَرْ كِهِ: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَوْاً مِنْ بَغِتَ إِسْرَبِهِ يِلَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَعَ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ آلَا يَكَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن أَبُو مُنَاكِم فَعَلُوهُ لَيِنَسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨-٧٩].

وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ الْوَاثِقَ بِوَعْدِ اللهِ لَيَعْلَمُ أَنَّ الأَسْبَابَ الْمَادِّيَّةَ مَهْمَا قَوِيَتْ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى قُوَّةِ اللهِ الَّذِي خَلَقَهَا وَأَوْجَدَهَا:

وَافْتَخَرَ فِرْعَوْنَ بِمُلْكِ مِصْرَ وَأَنْهَارِهِ الَّتِي تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ فَأَغْرَقَهُ اللهُ بِالمَاءِ الَّذِي كَانَ يَفْتَخِرُ بِمِثْلِهِ وَأَوْرَثَ مُلْكَهُ مُوسَى وَقَوْمَه، وَهُوَ الَّذِي فِي نَظرِ فِرْعَوْنَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ.

٥ وَافْتَخَرَتْ قُرَيْشٌ بِعَظَمَتِهَا وَجَبَرُوتِهَا فَخَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِرُؤَسَائِهِمْ

وَزُعَمَائِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، يَقُولُونَ: لَا نَرْجِعُ حَتَّى نَقْدَمَ بَدْرًا فَنَنْحَرَ فِيهَا الْجَزُورَ وَنَسْقِيَ الْخُمُورَ وَتَعْزِفَ القِيَانُ وَتَسْمَعُ بِنَا الْعَرَبُ فَلَا يَزَالُونَ يَهَابُونَنَا أَلِحَزُهُ وَنَسْقِي الْخُمُورَ وَتَعْزِفَ القِيَانُ وَتَسْمَعُ بِنَا الْعَرَبُ فَلَا يَزَالُونَ يَهَابُونَنَا أَبُدًا؛ فَهُزِمُوا عَلَى يَدِ النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ شَرَّ هَزِيمَةٍ، وَسُحِبَتْ جُثَثُهُمْ جِيفًا فِي أَبُدًا؛ فَهُزِمُوا عَلَى يَدِ النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ شَرَّ هَزِيمَةٍ، وَسُحِبَتْ جُثَثُهُمْ جِيفًا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ، وَصَارُوا حَدِيثَ النَّاسِ فِي الذُّلِّ والْهُوَانِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

وَنَحْنُ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا العَصْرِ لَوْ أَخَذْنَا بِأَسْبَابِ النَّصْرِ وَقُمْنَا بِوَاجِبِ دِينِنَا وَكُنَّا قُدْوَةً لَا مُقْتَدِين وَمَتْبُوعِينَ لَا أَتْبَاعًا لِغَيْرِنَا، وَأَخَذْنَا بِوَسَائِلِ الحَرْبِ دِينِنَا وَكُنَّا قُدُوةً لَا مُقْتَدِين وَمَتْبُوعِينَ لَا أَتْبَاعًا لِغَيْرِنَا، وَأَخَذْنَا بِوَسَائِلِ الحَرْبِ العَصْرِيَّةِ بِصِدْقٍ وَإِخْلَاصٍ لَنَصَرَنَا اللهُ عَلَى أَعْدَائِنَا كَمَا نَصَرَ أَسْلَافَنَا، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَعْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه؛ ﴿ شُنَةَ ٱللّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلً فَا يَعِدُ لِللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه؛ ﴿ شُنَةَ ٱللّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلً فَلَى اللهِ عَبْدَهُ وَلَمْ اللّهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اللَّهُمَّ هَيِّئُ لَنَا مِنْ أَسْبَابِ النَّصْرِ مَا بِهِ نَصْرُنَا وَعِزَّتُنَا وَكَرَامَتُنَا وَرِفْعَةُ اللهُمَّ هَيِّئُ لَنَا وَكَرَامَتُنَا وَرِفْعَةُ اللهُمَّ عَلَى نَبِيِّنَا اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



#### المَجْلِسُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ



# فِي فَضْلِ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ

الحَمْدُ للهِ الْمُتَفَرِّدِ بِالجَلالِ وَالبَقَاء، وَالعَظَمَةِ وَالكِبْرِيَاء، وَالعِزِّ الَّذِي لَا يُرَام، الوَاحِدِ الأَحَد، الرَّبِّ الصَّمَدِ، المَلِكِ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَحَد، العَلِيِّ عَنْ مُدَانَاةِ الأَوْهَام، الجَلِيلِ العَظِيم الَّذِي لَا تُدْرِكُه العُقُولُ وَالأَفْهَام، الغَنِيِّ بِذَاتِهِ عَنْ جَمِيعٍ مَخْلُوقَاتِهِ، فَكُلُّ مَنْ سِوَاهُ مُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ عَلَى الدَّوام، وَفَّقَ مَنْ شَاءَ فَآمَنَ بِهِ وَاسْتَقَام، ثُمَّ وَجَدَ لَذَّةَ مُنَاجَاةِ مَوْلَاهُ فَهَجَرَ لَذِيذَ الْمَنَام، وَصَحِب رُفْقَةً تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ رَغْبَةً فِي المَقَامِ، فَلَوْ رَأَيْتَهُمْ وَقَدْ سَارَتْ قَوَافِلُهُمْ فِي حِنْدِسِ الظَّلَام، فَوَاحِدٌ يَسْأَلُ العَفْوَ عَنْ زَلَّتِهِ، وَآخَرُ يَشْكُو مَا يَجِدُ مِنْ لَوْعَتِه، وَآخَرُ شَغَلهُ ذِكْرُهُ عَنْ مَسْأَلَتِه، فَسُبْحَانَ مَنْ أَيْقَظَهُمْ وَالنَّاسُ نِيَام، وَتَبَارَكَ الَّذِي غَفَرَ وَعَفَا، وَسَتَرَ وَكَفَى، وَأَسْبَلَ عَلَى الكَافَّةِ جَمِيعَ الإِنْعَام، أَحْمَدُهُ عَلَى نِعَمِهِ الجِسَام، وَأَشْكُرُهُ وَأَسْأَلُهُ حِفْظَ نِعْمَةِ الإِسْلَام، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ عَزَّ مَنِ اعْتَزَّ بِهِ فَلَا يُضَام، وَذَلَّ مَنْ تَكَبَّرَ عَنْ طَاعَتِهِ وَلَقِيَ الآثَام، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَيَّنَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، الَّذِي هُوَ فِي الغَارِ خَيْرُ رَفِيقٍ، وَعَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ الَّذِي وُفِّقَ لِلصَّوَابِ، وَعَلَى عُثْمَانَ مُصَابِرِ البَلا، وَمَنْ نَالَ الشُّهَادَةَ العُظْمَى مِنْ أَيْدِي العِدَا، وَعَلَى ابْنِ عَمِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب، وَعَلَى جَمِيع الصَّحَابَةِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا غَابَ فِي الْأُفْقِ غَارِب، وَسَلَّم تَسْلِيهًا. إِخْوَانِي: لَقَدْ نَزَلَ بِكُمْ عَشْرُ رَمَضَانَ الأَخِيرَة، فِيهَا الخَيْرَاتُ وَالأُجُورُ الكَثِيرَة، فِيهَا الفَضَائِلُ المَشْهُورُةُ وَالْحَصَائِصُ المَذْكُورَة.

فَفِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ دَلِيلٌ عَلَى فَضِيلَةِ هَذِهِ الْعَشْرِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ كَانَ يَجْتَهِدُ فِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا، وَهَذَا شَامِلٌ لِلاجْتِهَادِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ مِنْ صَلَاةٍ وَقُرْآنٍ وَذِكْرٍ وَصَدَقَةٍ وَغَيْرِهَا؛ وَلأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَشُدُّ مِئْزَرَهُ مِنْ صَلَاةٍ وَقُرْآنٍ وَذِكْرٍ وَصَدَقَةٍ وَغَيْرِهَا؛ وَلأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَشُدُّ مِئْزَرَهُ مِنْ مَنْ يَعْتَزِلُ نِسَاءَهُ - لِيَتَفَرَّغَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، وَلِأَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ كَانَ يُحْيِي لَيْلَهُ بِالقِيَامِ وَالقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ؛ لِشَرَفِ هَذِهِ اللَّيَالِي وَطَلَبًا لِلَيْلَةِ بِالقِيَامِ وَالقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ؛ لِشَرَفِ هَذِهِ اللَّيَالِي وَطَلَبًا لِلَيْلَةِ القَدْرِ اللهِ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ عَلَيْهُ يُحْيِي اللَّيلَ كُلَّهُ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ مِنَ الذِّكْرِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، رقم (۱۱۷۵).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، رقم
 (۲۰۲٤)، ومسلم: كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، رقم
 (۱۱۷٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٦٨).

وَالقِرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ وَالاَسْتِعْدَادِ لِذَلِكَ وَالسُّحُورِ وَغَيْرِهَا، وَبِهَذَا يَحْصُلُ الجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا أَعْلَمُهُ عَلَيْهِ قَامَ لَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا أَعْلَمُهُ عَلَيْهِ قَامَ لَيْلَ الثَّابِتَ فِي العَشْرِ يَكُونُ بِالقِيَامِ وَغَيْرِهِ مِنْ لَيْلًةً حَتَّى الصَّبَاحِ (١)؛ لِأَنَّ إِحْيَاءَ الليْلِ الثَّابِتَ فِي العَشْرِ يَكُونُ بِالقِيَامِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ وَالَّذِي نَفَتْهُ إِحْيَاءُ الليْلِ بِالقِيَامِ فَقَطْ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَمُمَّا يَدُلُّ عَلَى فَضِيلَةِ العَشْرِ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِيهَا لِلصَّلاةِ وَالذِّكْرِ حِرْصًا عَلَى اغْتِنَامِ هَذِهِ اللَّيَالِي الْمُبَارَكَةِ بِهَا هِي جَدِيرَةٌ بِهِ أَهْلَهُ فِيهَا لِلصَّلاةِ وَالذِّكْرِ حِرْصًا عَلَى اغْتِنَامِ هَذِهِ اللَّيَالِي الْمُبَارَكَةِ بِهَا هِي جَدِيرَةٌ بِهِ مِنَ العِبَادَةِ فَإِنَّهَا فُرْصَةُ العُمُرِ وَغَنِيمَةٌ لِمَنْ وَقَقه اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ العَاقِلِ أَنْ يُفَوِّتَ هَذِهِ الفُرْصَةَ الثَّمِينَةَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ، فَهَا هِي إِلَّا لَيَالٍ لَيُلُمُ وَمِنِ العَاقِلِ أَنْ يُفَوِّتَ هَذِهِ الفُرْصَةَ الثَّمِينَةَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ، فَهَا هِي إِلَّا لَيَالٍ مَعْدُودَةٌ رُبَّهَا يُدْرِكُ الإِنْسَانُ فِيهَا نَفْحَةً مِنْ نَفَحَاتِ المَوْلَى فَتَكُونُ سَعَادَةً لَهُ فِي الدُّنِيا وَالآخِرَةِ.

وَإِنَّه لَـمِنَ الجُرْمَانِ العَظِيمِ وَالْحَسَارَةِ الفَادِحَةِ أَنْ تَرَى كَثِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُمْضُونَ هَذِهِ الأَوْقَاتَ الثَّمِينَةَ فِيهَا لَا يَنْفَعُهُمْ، يَسْهَرُونَ مُعْظَمَ اللَّيْلِ فِي اللَّهوِ يُمْضُونَ هَذِهِ الأَوْقَاتَ الثَّمِينَةَ فِيهَا لَا يَنْفَعُهُمْ، يَسْهَرُونَ مُعْظَمَ اللَّيْلِ فِي اللَّهوِ البَاطِلِ، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ القِيَامِ نَامُوا عَنْهُ وَفَوَّتُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ خَيْرًا كَثِيرًا لَعَلَّهُمْ لَا يُدْرِكُونَه بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا أَبَدًا.

وَهَذَا مِنْ تَلَاعُبِ الشَّيْطَانِ بِهِمْ وَمَكْرِهِ بِهِمْ وَصَدِّهِ إِيَّاهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَإِغْوَائِهِ لَهُمْ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَكَنُ إِلَّا مَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ [الحجر:٤٢]، وَالْعَاقِلُ لَا يَتَّخِذُ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ مَعَ عِلْمِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل، رقم (٧٤٦).

بِعَدَاوِتِهِ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مُنَافٍ لِلْعَقْلِ وَالإِيمَانِ؛ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿أَفَلَتَّخِذُونَهُ، وَدُرِيَّتَهُ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِئْسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف:٥٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ لَكُمْ عَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ, لِيكُونُوا مِنَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُونَ عَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ, لِيكُونُوا مِنَ أَصْحَكِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [فاطر:٦].

وَمِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْعَشْرِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهَا، وَالاَعْتِكَافُ: لُزُومُ المَسْجِدِ لِللَّقُرُّغِ لِطَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ مِنَ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ، قَالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ ، قَالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي الْمَسَاحِدِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

وَقَدِ اعْتَكُفَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَاعْتَكُفَ أَصْحَابُهُ مَعَهُ وَبَعْدَه، فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأُولَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأُولَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأُولَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، أَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأُولَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، ثُمَّ أَتِيتُ فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَواخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ الْحَدِيثَ، رَوَاهُ مسلمٌ (۱).

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِه (٢). وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيهِ بَعْدِه (٢). وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، رقم (١١٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، رقم (٢٠٢٦)، ومسلم: كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، رقم (١١٧٢).

يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَيَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا (۱)، وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ، رَوَاهُ أَحْدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (۲).

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ فَاسْتَأْذَنَتُهُ عَائِشَةُ، فَأَذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ لَهَا خِبَاءً، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا، فَفَعَلَتْ، فَضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَة أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا، فَفَعَلَتْ، فَضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَة وَخَفْرِبَ لَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ عَلَيْ الأَخْبِيَة قَالَ: «مَا هَذَا؟» وَلَيْنَبُ أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُ عَلَيْهِ الأَخْبِيَة قَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَة وَحَفْصَة وَزَيْنَبَ، قَالَ النبيُّ عَلَيْ (البَرِّ أَرَدْنَ بِهَذَا؟ انْزَعُوهَا فَلَا أَرَاهَا»، فَنُزِعَتْ وَتَرَكُ الاعْتِكَافَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي العَشْرِ الأُولِ فَلَا أَرَاهَا»، فَنُزِعَتْ وَتَرَكُ الاعْتِكَافَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي العَشْرِ الأُولِ مِنْ شَوَّالٍ؛ مِنَ البُخَارِيِّ وَمُسْلِم فِي رِوَايَاتٍ (").

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ: لَا أَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ العُلَمَاءِ خِلَافًا أَنَّ الاعْتِكَافَ مَسْنُونٌ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان، رقم (۲۰٤٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۳/ ۱۰٤)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه، رقم (۸۰۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، رقم (٢٠٤٥)، ومسلم: كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، رقم (١١٧٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني (٣/ ١٢٢).

وَالمَقْصُودُ بِالاعْتِكَافِ: انْقِطَاعُ الإِنْسَانِ عَنِ النَّاسِ لِيَتَفَرَّعَ لِطَاعَةِ اللهِ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِهِ طَلَبًا لِفَصْلِهِ وَثَوَابِهِ وَإِدْرَاكِ لَيْلَةِ القَدْرِ، وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِهِ طَلَبًا لِفَصْلِهِ وَثَوَابِهِ وَإِدْرَاكِ لَيْلَةِ القَدْرِ، وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي لِللْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالذِّكْرِ وَالقِرَاءةِ وَالصَّلَاةِ وَالعِبَادَةِ، وَأَنْ يَتَجَنَّبَ مَا لَا يَعْنِيهِ لِللَّهُ عَتَكِفِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالذِّكْرِ وَالقِرَاءةِ وَالصَّلَاةِ وَالعِبَادَةِ، وَأَنْ يَتَجَنَّبَ مَا لَا يَعْنِيهِ مِنْ حَدِيثِ الدُّنْيَا، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَحَدَّثَ قَلِيلًا بِحَدِيثٍ مُبَاحٍ مَعَ أَهْلِهِ أَوْ عَيْرِهِمْ لِمَصْلَحَةٍ؛ لِحَدِيثِ صَفِيَّةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ يَكِيدٍ لَمَصْلَحَةٍ؛ لِحَدِيثِ صَفِيَّةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُ يَكِيدٍ مُعْتَكِفًا فَأَتَنْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثُتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ –أَيْ: لِأَنْصَرِفَ إِلَى بَيْتِي –؛ مُعَلِقَهُ مَعِيَ » الحَدِيثَ؛ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ الجِمَاعُ وَمُقَدَّمَاتُه مِنَ التَّقْبِيلِ وَاللَّمْسِ لِشَهْوَةٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَنكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِ﴾.

وَأَمَّا خُرُوجُهُ مِنَ المَسْجِدِ فَإِنْ كَانَ بِبَعْضِ بَدَنِه فَلَا بَأْسَ بِهِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ المَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ(٢)، وَفِي رِوَايةٍ: «كَانَتْ تُرَجِّلُ مُعْتَكِفٌ فِي المَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ النَّبِيَ عَلَيْ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ اللَّهِ المَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللِهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُولِ اللللللللْمُ الللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ ال

وَإِنْ كَانَ خُرُوجُهُ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ فَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

الْأَوَّلُ: الخُّرُوجُ لِأَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ طِبْعًا أَوْ شَرْعًا، كَقَضَاءِ حَاجَةِ البَوْلِ وَالغَائِطِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، رقم (٣٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، رقم (٢٠٤٦).

وَالوُضُوءِ الوَاجِبِ وَالغُسْلِ الوَاجِبِ لِجَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَهَذَا جَائِزٌ إِذَا لَـمْ يُمْكِنْ فِعْلُهُ فِي المَسْجِدِ، فَإِنْ أَمْكَنَ فِعْلُه فِي المَسْجِدِ فَلاَ، مِثْلُ: أَنْ يَكُونَ فِعُلُه فِي المَسْجِدِ فَلاَ، مِثْلُ: أَنْ يَكُونَ لَهُ يَكُونَ فِي المَسْجِدِ حَمَّامٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فِيهِ وَأَنْ يَغْتَسِلَ فِيهِ، أَوْ يَكُونَ لَهُ مَنْ يَأْتِيهِ بِالأَكْلِ وَالشَّرْبِ فَلَا يَخْرُجُ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ الحَاجَةِ إِلَيْهِ.

الثَّانِي: الخُرُوجُ لِأَمْرِ طَاعَةٍ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، كَعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَشُهُودِ جَنَازَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَلَا يَفْعَلُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ اعْتِكَافِهِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَرِيضٌ يَحِبُّ أَنْ يَعُودَه أَوْ يَخْشَى مِنْ مَوْتِهِ فَيَشْتَرِطَ فِي ابْتِدَاءِ اعْتِكَافِهِ خُرُوجَهُ لِذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

الثَّالِثُ: الخُرُوجُ لِأَمْرٍ يُنَافِي الإعْتِكَافَ، كَالْخُرُوجِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَجِمَاعِ الثَّالِثُ الخُرُوجِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَجِمَاعِ أَهْلِهِ وَمُبَاشَرَتِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَلَا يَفْعَلُهُ لَا بَشَرْطٍ وَلَا بِغَيْرِ شَرطٍ؛ لِأَنَّهُ يُناقِضُ الإعْتِكَافَ وَيُنَافِي المَقْصُودَ مِنْهُ.

وَمِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ العَشْرِ أَنَّ فِيهَا لَيْلةَ القَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ فَاعْرِفُوا -رَحِمَكُمُ اللهُ - لِهَذِهِ العَشْرِ فَضْلَهَا وَلَا تُضَيِّعُوهَا، فَوَقْتُهَا تَمِينٌ وَخَيْرُهَا ظَاهِرٌ مُبِينٌ.

اللَّهُمَّ وَفَقْنَا لَمَا فِيهِ صَلَاحُ دِينِنَا وَدُنْيَانَا، وَأَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا وَأَكْرِمْ مَثُوانَا، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدً وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



#### المَجْلِسُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ

# فِي الأجْتِهَادِ فِي العَشْرِ الأُوَاخِرِ وَلَيْلَةِ القَدْرِ



الحَمْدُ للهِ عَالِمِ السِّرِ وَالجَهْر، وَقَاصِمِ الجَبَابِرَةِ بِالعِزِّ وَالقَهْر، مُحْصِي قَطَراتِ الماءِ وَهُو يَجْرِي فِي النَّهْر، وَبَاعِثِ ظَلَامِ اللَّيْلِ يَنْسَخُهُ نُورُ الفَجْر، مُوفِّرِ الثَّوَابِ لِلْعَابِدِينَ وَمُكَمِّلِ الأَجْر، العَالِمِ بِخَائِنَةِ الأَعْيُنِ وَخَافِيَةِ الصَّدْر، شَمِلَ الثَّوَابِ لِلْعَابِدِينَ وَمُكَمِّلِ الأَجْر، العَالِمِ بِخَائِنَةِ الأَعْيُنِ وَخَافِيَةِ الصَّدْر، شَمِلَ بِرِزْقِهِ جَمِيعَ خَلْقِهِ فَلَمْ يَتْرُكِ النَّمْلَ فِي الرَّمْلِ وَلَا الفَرْخَ فِي الوَكْر، أَغْنَى وَأَفْقَرَ بِرِزْقِهِ جَمِيعَ خَلْقِهِ فَلَمْ يَتْرُكِ النَّمْلَ فِي الرَّمْلِ وَلَا الفَرْخَ فِي الوَكْر، أَغْنَى وَأَفْقَر وَبِعِكْمَتِهِ وُقُوعُ الغِنَى وَالفَقْر، وَفَضَّلَ بَعْضَ المَخْلُوقَاتِ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى وَبِحِكْمَتِهِ وُقُوعُ الغِنَى وَالفَقْر، وَفَضَّلَ بَعْضَ المَخْلُوقَاتِ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى أَوْقاتَ الدَّهْر، لَيلةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر، أَحْمَدُه حَمْدًا لَا مُنْتَهَى لِعَدَدِه، وَأَقْتَ الدَّهْر، لَيلةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر، أَحْمَدُه حَمْدًا لَا مُنْتَهَى لِعَدَدِه، وَأَشْكُرُهُ شُكْرًا يَسْتَجْلِبُ المَزِيدَ مِنْ مَددِه.

وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةَ خُلِصٍ فِي مُعْتَقَدِه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُه الَّذِي نَبَعَ المَاءُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِه، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُه الَّذِي نَبَعَ المَاءُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِه، صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَعَلَى عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ كَهْفِ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ صَاحِبِهِ فِي رَخَائِه وَشَدَائِدِه، وَعَلَى عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ كَهْفِ الإِسْلَامِ وَعَضُدِه، وَعَلَى عُلَيًا كَافِي الإِسْلَامِ وَعَضُدِه، وَعَلَى عُلِيٍّ كَافِي اللهِ وَمُوحِده، وَعَلَى عَلِيٍّ كَافِي اللهِ وَأَصْحَابِهِ اللهِ وَمُوحِده، وَعَلَى عَلِيٍّ كَافِي اللهِ وَمُقْوحِدِه، وَعَلَى مِنْهُمْ فِي عَمَلِه الْحُرُوبِ وَشُجْعَانِهَا بِمُفْرَدِه، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ المُحْسِنِ كُلُّ مِنْهُمْ فِي عَمَلِه وَمَقْصِدِه، وَسَلَّم تَسْلِيهًا.

إِخْوَانِي: فِي هَذِهِ الْعَشْرِ الْمُبَارَكَةِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّتِي شَرَّفَهَا اللهُ عَلَى غَيْرِهَا، وَمَنَّ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ بِجَزِيلِ فَضْلِهَا وَخَيْرِهَا، أَشَادَ اللهُ بِفَضْلِهَا فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِى لَيْلَةٍ مُبَكَرِكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۚ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ الْعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِى لَيْلَةٍ مُبَكَرِكَةً إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَ مَمَةً مِن رَبِّكَ إِنَّهُ، هُو ٱلسّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا هُو لَكُ اللَّهُ إِلَّا هُو يُكِيدُ وَرُبُ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَلِينَ ﴾ [الدخان:٣-٨].

وَصَفَهَا اللهُ سُبْحَانَهُ بِأَنَّهَا مُبَارَكَةٌ لِكَثْرَةِ خَيْرِهَا وَبَرَكَتِهَا وَفَضْلِهَا، فَمِنْ بَرَكَتِهَا أَنَّ هَذَا القُرْآنَ الْمُبَارَكَ أُنْزِلَ فِيهَا، وَوَصَفَهَا سُبْحَانَهُ بِأَنَّهُ يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ بَرَكَتِهَا أَنَّ هَذَا القُرْآنَ الْمُبَارَكَ أُنْزِلَ فِيهَا، وَوَصَفَهَا سُبْحَانَهُ بِأَنَّهُ يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، يَعْنِي: يُفْصَلُ مِنَ اللَّوْحِ المَحْفُوظِ إِلَى الكَتَبةِ مَا هُو كَائِنٌ مِنْ أَمْرِ اللهِ سُبْحَانَهُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ -مِنَ الأَرْزَاقِ وَالآجَالِ وَالحَيْرِ وَالشَّرِّ وَعَيْرِ ذَلِكَ - مِنْ كُلِّ أَمْرٍ فِي تِلْكَ السَّنَةِ -مِنَ الأَرْزَاقِ وَالآجَالِ وَالحَيْرِ وَالشَّرِّ وَعَيْرِ ذَلِكَ - مِنْ كُلِّ أَمْرٍ حَكِيمٍ مِنْ أَوَامِرِ اللهِ المُحْكَمَةِ المُتْقَنَةِ، الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خَلَلٌ وَلَا نَقْصٌ وَلَا سَفَهٌ وَلَا بَاطِلٌ، ذَلِكَ تَقْدِيرُ العَلِيمِ.

وقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا آذَرَنَكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ لَهُ لَكُ لَكُ لَكُ الْمُوسَى الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ لَى لَنَزَلُ ٱلْمُكَ كُمُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرِ ﴿ لَكَ الْمَاكَ مَنْ اللَّهِ مَنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ القدر:١-٥]، (القَدْرُ) بِمَعْنَى: الشَّرَفِ وَالتَّعْظِيمِ أَوْ بِمَعْنَى التَّعْذِيرِ وَالقَضَاءِ؛ لِأَنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ شَرِيفَةٌ عَظِيمَةٌ يُقَدِّرِ الله فيها مَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ وَيَقْضِيهِ مِنْ أُمُورِهِ الحَكِيمَةِ.

﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ﴾ يَعْنِي: فِي الفَضْلِ وَالشَّرَفِ وَكَثْرَةِ الثَّوَابِ وَالأَجْرِ، وَلِذَلِكَ كَانَ مَنْ قامَهَا إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

﴿ نَنَزُّلُ ٱلْمَلَامِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا﴾ المَلَائِكَةُ عِبَادٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ قَائِمُونَ بِعِبَادَتِهِ

لَيْلًا وَنَهَارًا، ﴿لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّهُ وَالْبَرَكَةِ وَاللَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء:١٩-٢٠] يَتَنَزَّلُونَ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ إِلَى الأَرْضِ بِالخَيْرِ وَالبَرَكَةِ وَالبَرَكَةِ وَالرَّحْةِ، ﴿ وَٱلرُّوحُ ﴾ هُوَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَصَّه بِالذِّكْرَ لِشَرَفِهِ وَفَضْلِهِ.

﴿ سَلَامٌ هِي ﴾ يَعْنِي: أَنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ لَيْلَةُ سَلَامٍ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ كُلِّ مَحُوفٍ؛ لِكَثْرَةِ مَنْ يُعْتَقُ فِيهَا مِنَ النَّارِ وَيَسْلَمُ مِنْ عَذَابِهَا، ﴿ حَتَى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ يَعْنِي: أَنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ تَنْتَهِي بِطُلُوعِ الفَجْرِ لِإنْتِهَاءِ عَمَلِ اللَّيْلِ بِهِ.

# وَفِي هَذِهِ السُّورَةِ الكريمةِ فَضَائِلُ مُتَعَدِّدَةٌ لِلَيْلَةِ القَدْرِ:

- الفَضِيلَةُ الأُولَى: أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِيهَا القُرْآنَ الَّذِي بِهِ هِدَايَةُ البَشرِ وَسَعَادَتُهُمْ
   فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.
- الفَضِيلَةُ الثَّانِيَةُ: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الإسْتِفْهَامُ مِنَ التَّفْخِيمِ وَالتَّعْظِيمِ فِي قَوْلِه:
   ﴿ وَمَا أَذَرَ لَكَ مَا لَئِلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾.
  - الفَضِيلَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّهَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.
- الفَضِيلَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ المَلَائِكَةَ تَتَنَزَّلُ فِيهَا، وَهُمْ لَا يَنْزِلُونَ إِلَّا بِالخَيْرِ وَالبَرَكَةِ
   وَالرَّحْمَةِ.
- الفَضِيلَةُ الْحَامِسَةُ: أَنَّهَا سَلَامٌ لِكَثْرَةِ السَّلَامَةِ فِيهَا مِنَ العِقَابِ وَالعَذَابِ بِهَا يَقُومُ بِهِ العَبْدُ مِنْ طَاعَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ.
- الفَضِيلَةُ السَّادِسَةُ: أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِي فَضْلِهَا سُورَةً كَامِلَةً تُتْلَى إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

وَمِنْ فَضَائِلِ لَيْلَةِ القَدْرِ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيهِ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١) ، فقوله: «إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا» يَعْنِي: إِيمَانًا بِاللهِ وَبِمَا أَعَدَّ اللهُ مِنَ الثَّوَابِ لِلْقَائِمِينَ فِيهَا، وَاحْتِسَابًا لِلْأَجْرِ وَطَلَبِ الثَّوَابِ، وَهَذَا حَاصِلٌ لِمَنْ الثَّوَابِ لِلْقَائِمِينَ فِيهَا، وَاحْتِسَابًا لِلْأَجْرِ وَطَلَبِ الثَّوَابِ، وَهَذَا حَاصِلٌ لِمَنْ عَلِمَ بِهَا وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ ، لِأَنَّ النَّبِيَ عَلِيهِ لَمْ يَشْتَرِطِ العِلْمَ بِهَا فِي حُصُولِ هَذَا اللهَ عَلَم .

وَلَيْلَةُ القَدْرِ فِي رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ اللهَ أَنْزَلَ القُرْآنَ فِيهَا، وَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ إِنْزَالَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر:١]، وقَالَ: ﴿شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنْ يَكُونَ لَيْلَةُ القَدْرِ فِي مَوْجُودَةٌ فِي اللَّمَ وَفِي هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ؛ لِهَا رَوَى فِي رَمَضَانَ، وَهِي مَوْجُودَةٌ فِي الأُمَمِ وَفِي هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ؛ لِهَا رَوَى الإِمَامُ أَحْدُ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الإِمَامُ أَحْدُ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ القَدْرِ أَهِيَ فِي رَمَضَانَ أَمْ فِي غَيْرِهِ؟ قَالَ: «بَلْ هِيَ فِي رَمَضَانَ أَمْ فِي غَيْرِهِ؟ قَالَ: «بَلْ هِيَ فِي رَمَضَانَ». قَالَ: تَكُونُ مَعَ الآنَبِيَاءِ مَا كَانُوا فَإِذَا قُبِضُوا رُفِعَتْ أَمْ هِيَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلْ هِيَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» الحَدِيثَ ()، لَكِنَّ فَضَلَها وَأَجْرَهَا يَخْتَصُّ وَاللهُ أَعَلَمُ وَاللهُ أَعَلَمُ وَاللهُ أَعْمَهُ وَالْعَلَى الْعَيَامَةِ» الحَدِيثَ ()، لَكِنَّ فَضُلَها وَأَجْرَهَا يَخْتَصُّ وَاللهُ أَعَلَى الْعَنْ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهُ الْعَنْ الْعَلَى الْعَلَامُ وَالْعَلْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، رقم (٣٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٥٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه أيضًا الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ونُقِلَ عن الذهبي أنه أقره. والله أعلم. (المُؤلِّف).

أخرجه أحمد (٥/ ١٧١)، والنسائي في الكبرى: كتاب الاعتكاف، باب ثواب من قام ليلة القدر إيهانًا واحتسابًا، رقم (٣٤١٣)، والحاكم (١/ ٤٣٧).

كَمَا اخْتَصَّتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِفَضِيلَةِ يَوْمِ الجُمْعَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الفَضَائِلِ وَللهِ الحَمْدُ.

وَلَيْلَةُ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «تَحَرَّوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوْتَارِ أَقْربُ مِنَ الطَّدْرِ فِي العَشْرِ الأَوْتَارِ أَقْربُ مِنَ الطَّشْفَاعِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِثْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ (\*).

وَهِيَ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ أَفْرَبُ؛ لِحِدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَيْهِ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ - يَعْنِي: اتَّفَقَتْ- فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(أللهُ وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَلَى وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَ مَتَّفَقٌ قَالَ: «التَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ - يَعْنِي: لَيْلةَ القَدْرِ - فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي "''.

وَأَقْرَبُ أَوْتَارِ السَّبْعِ الأَوَاخِرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ؛ لِحَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «وَاللهِ لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ اللَّيْلةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «وَاللهِ لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ اللَّيْلةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، رقم (۲۰۲۰)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، رقم (۱۱٦۹)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، رقم (۲۰۱۷).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر، باب التهاس ليلة القدر في السبع الأواخر، رقم
 (٢٠١٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، رقم (١١٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، رقم (١١٦٥/ ٢٠٩).

بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١).

وَلَا تَخْتَصُّ لَيْلَةُ القَدْرِ بِلَيْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي جَمِيعِ الأَعْوَامِ، بَلْ تَنْتَقِلُ فَتَكُونُ فِي عَامٍ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ تَبَعًا لِمَشِيئَةِ اللهِ عَامٍ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ تَبَعًا لِمَشِيئَةِ اللهِ وَحِكْمَتِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُه ﷺ: «التَمِسُوهَا فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى وَحِكْمَتِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُه ﷺ: «التَمِسُوهَا فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى وَ فَي خَامِسَةٍ تَبْقَى»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ (۱). قَالَ فِي فَتْحِ البَارِي: أَرْجَحُ الأَقُوالِ أَنَّهَا فِي وَتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَخِيرِ وَأَنَّهَا تَنْتَقِلُ (۱). اه

وَقَدْ أَخْفَى اللهُ سُبْحَانَه عِلْمَهَا عَلَى العِبَادِ رَحْمَةً بِهِمْ لِيَكْثُرَ عَمَلُهُم فِي طَلَبِهَا فِي تِلْكَ اللَّيَالِي الفَاضِلَةِ بِالصَّلَاة وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، فَيَزْدَادُوا قُرْبَةً مِنَ اللهِ وَتَوَابًا، وَأَخْفَاهَا اخْتِبَارًا لَهُمْ أَيْضًا لِيَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ مَنْ كَانَ جَادًّا فِي طَلَبِهَا حَرِيصًا عَلَيْهَا وَأَخْفَاهَا اخْتِبَارًا لَهُمْ أَيْضًا لِيَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ مَنْ كَانَ جَادًّا فِي طَلَبِهِ وَهَانَ عَلَيْهِ وَهَانَ عَلَيْهِ عَنْ كَانَ كَسْلَانَ مُتَهَاوِنًا، فَإِنَّ مَنْ حَرَصَ عَلَى شَيْءٍ جَدَّ فِي طَلَبِهِ وَهَانَ عَلَيْهِ التَّعَبُ فِي سَبِيلِ الوُصُولِ إِلَيْهِ وَالظَّفْرِ بِهِ، وَرُبَّما يُظْهِرُ اللهُ عِلْمَهَا لِبَعْضِ العِبَادِ بِأَمَارَاتٍ وَعَلَامَاتٍ يَرَاهَا، كَمَا رَأَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَلَامَتَهَا أَنَّهُ يَسْجُدُ فِي صَبِيحَتِها فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَنَزَلَ المَطَرُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَسَجَدَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ فِي مَاءٍ وَطِينٍ.

إِخْوَانِي: لَيْلَةُ الْقَدْرِ يُفْتَحُ فِيهَا البَاب، وَيُقَرَّبُ فِيهَا الأَحْبَاب، وَيُسْمَعُ الْخُوانِي: لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ الْخِطَاب، وَيُرَدُّ الْجَوَاب، وَيُكْتَبُ لِلْعَامِلِينَ فِيهَا عَظِيمُ الأَجْر، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، رقم (٧٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، رقم (٢٠٢١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٤/ ٢٦٦).

مَنْ أَلْفِ شَهْر، فَاجْتَهِدُوا -رَحِمَكُمُ اللهُ- فِي طَلَبِها، فَهَذَا أَوَانُ الطَّلَبِ، وَاحْذَرُوا مِنَ الغَفْلَةِ فَفِي الغَفْلَةِ العَطَب.

> وَفِي لَـــهُو وَفِي خُسْــرِ ـــ ولا يَكُام مِنْ عُمْرِي الأَيَّام مِنْ عُمْرِي ـــ ثُ مِنْ عُمْري مِنْ عُــ ذْرِ جبات الحمد والشُكر بِشَهْرِ أَيِّكَا شَهْر \_نُ فِيهِ أَشْرَفَ اللَّهُ كُر وَفَيهِ لَيْلَةُ القَدر بمَا فِيهَا مِنَ السَخَيْرِ حنَها تُطْلَبُ فِي الوتر بُهَا فِي هَذِهِ العَشْر كُ بــالأَنْوَارِ وَالـــبرِّ يَ حَتَّى مَطْلَع الفَجْرِ حنَهَا مِنْ أَنْفَس اللَّاخُرِ مِنَ النَّارِ وَلَا يَدْرِي (١)

تَوَلَّــى العُمْـرُ فِي سَـهُو فَيَا ضَيْعَةً مَا أَنْفَقْ وَمَا لِي فِي الَّذِي ضَيَّعْ . فَـــهَا أَغْفَلَنَــا عَــن وا أَمَا قَدْ خَصَّنَا اللهُ بشَهر أَنْدزَلَ الرَّحْمَد وَهَــلْ يُشْــبهُهُ شَــهرٌ فَكَمْ مِنْ خَبر صَحَّ رَوَيْنَا عَنْ ثِقَاتٍ أنْ فَطُوبَى لِامْرِئ يَطْلُ فَفِيْهِا تَنْزُلُ الأَمْلَا وَقَدْ قَالَ سَلَامٌ هِـ أَلَا فَادَّخِرُوهَــا إنْــــ فَكَمْ مِنْ مُعْتَقِ فِيهَا

<sup>(</sup>١) ينظر: لطائف المعارف لابن رجب رحمه الله (ص: ١٥٥-٣٥٢).

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ صَامَ الشَّهْرَ، وَأَدْرَكَ لَيْلَةَ القَدْرِ، وَفَازَ بِالثَّوَابِ الجَزِيلِ الأَجْرِ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ السَّابِقِينَ إِلَى الخَيْرَات، الهَارِبِينَ عَنِ الْمُنْكَرَات، الآمِنِينَ فِي النُّكُرُات، اللَّهُمَّ النَّيْنَاتِ، اللَّهُمَّ أَعِذْنَا مِنْ مُضِلَّاتِ الغُرُفَات، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم وَوَقَيْتَهُمُ السَّيِّنَاتِ، اللَّهُمَّ أَعِذْنَا مِنْ مُضِلَّاتِ الغُرَن وَجَنِّبْنَا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شُكْرَ نِعْمَتِك، وَحُسْنَ عِبَادَتِك، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ طَاعَتِكَ وَوِلَايَتِك، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ طَاعَتِكَ وَوِلَايَتِك، وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ، وصَلَّى الله وسَلَّمَ عَلَى وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ، وصَلَّى الله وسَلَّمَ عَلَى نَبِينًا مُحُمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



# المَجْلِسُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ فَالْعِشْرُونَ فَالْعَشْرُونَ فَالْعَبْدُ فَي وَصْمُ الْجَسْنَةِ



جَعَلَنَا اللهُ مِنْ أَهْلِهَا

الحَمْدُ للهِ مُبَلِّغ الرَّاجِي فَوْقَ مَأْمُولِه، وَمُعْطِي السَّائِلِ زِيَادَةً عَلَى سُؤْلِه، المَنَّانِ عَلَى التَّائِب بِصَفْحِهِ وَقَبُولِه، خَلَقَ الإِنْسَانَ وَأَنْشَأَ دَارًا لِـحُلُولِه، وَجَعَلَ الدُّنْيَا مَرْحَلَةً لِنُزُولِه، فَتَوَطَّنَهَا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ شَرَفَ الأُخْرَى لِخُمُولِه، فَأَخَذَ مِنْهَا كَارِهًا قَبْلَ بُلُوغ مَأْمُولِه، وَلَـمْ يُغْنِه مَا كَسَبَهُ مِنْ مَالٍ وَوَلَدٍ حَتَّى انْهَزَم فِي فُلُولِه، أَوَ مَا تَرَى غِرْبَانَ البَيْنِ تَنُوحُ عَلَى طُلُولِه؟! أَمَّا الْمُوَفَّقُ فَعَرَفَ غُرُورَهَا فَلَمْ يَنْخَدِعَ بِمُثُولِه، وَسَارَعَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَواتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرَسُولِه، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةَ عَارِفٍ بِالدَّلِيلِ وَأَصُولِه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه مَا تَرَدَّد النَّسِيمُ بَيْنَ شَهَالِهِ وَجَنُوبِهِ وَدَبُورِهِ وَقَبُولِه، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ صَاحِبِهِ فِي سَفَرِهِ وَحُلُولِه، وَعَلَى عُمَرَ حَامِي الإِسْلَامِ بِسَيْفٍ لَا يَخَافُ مِنْ فُلُولِه، وَعَلَى عُثْمَانَ الصَّابِرِ عَلَى البَلَاءِ حِينَ نُزُولِه، وَعَلَى عَليِّ المَاضِي بِشَجَاعَتِه قَبْلَ أَنْ يَصُولَ بِنُصُولِه، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَـهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا امْتَدَّ الدَّهْرُ بِطُولِه، وَسَلَّمَ تَسْلِيهًا.

إِخْوَانِي: سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ. وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا لَذَٰلِيلًا ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسَاكَانَ مِنَاجُهَا فَضَةِ وَلَا لَوْ اللهِ اللهِ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسَاكَانَ مِنَاجُهَا فَضَةٍ وَلَا كُونَ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسَاكَانَ مِنَاجُهَا وَخَيْدِيلًا ﴿ وَيَعْفُونُ وَيُهَا كَأْسَاكَانَ مِنَاجُهَا رَخَيْدِيلًا ﴿ وَاللهِ اللهِ عَيْنَا فِيهَا مُسْتَى سَلْسَبِيلًا ﴿ وَ وَلَا يَكُنُهُمْ وَلِلاَنَ مَعْلَوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَ مُّ مَنْ اللهُمُ حَسِبْنَهُمْ وَيُولُونُ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلُونُهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يُحَكَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرٌ ﴾ [الحج: ٢٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ عَلِيْهُمْ ثِيَابُ سُنُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا فِيهَا حَرِيْرٌ ﴾ [الحج: ٢١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ ﴾ [الإنسان: ٢١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ مُتَّكِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا حِسَانٍ ﴾ [الرحن: ٢٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ مُتَّكِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ٢١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِينِ آنَ فِي جَنَّنتِ

وَعُيُونِ اللهِ عَيْنِ اللهُ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَدِيلِينَ اللهُ صَالَاكَ وَزَوَّجَنَهُم بِحُورٍ عِينِ اللهِ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴾ [الدخان:٥١-٥٥].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُو تَحْبَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزُوَجُكُو تَحْبَرُونَ ﴿ يَهَا بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ الْأَنفُسُ وَتَكَذُّ الْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الزخرف:٧٠-٧١].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فِهِنَ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَهَ يَطْمِثْهُنَ إِنْسُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَآنَ ۗ ۞ فَإِلَى وَقَالَ فَإِلَى عَالْاَهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ [الرحن:٥٠-٥٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فِيهِنَ خَيْرَتُ حِسَانُ ۞ فَإِلَى عَالَاَهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ حُورٌ مَقْصُورَتُ فِي الْخَيَامِ ﴾ [الرحن:٥٠-٧٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَمُهُم مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَرَانًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة:١٧].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسُنَى وَذِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَارُ وَلَا ذِلَّةً وَلَا يَرَهَقُ وَجُوهَهُمْ قَارُ وَلَا ذِلَةً أَوْلَا يَلِهَ وَالْحَسْنَى هِيَ الجَنَّةُ؛ لِأَنَّهُ لَا دَارَ أَوْلَا بِمَنِهِ اللهِ الْحُرِيمِ -رَزَقَنَا اللهُ ذَلِكَ بِمَنّهِ أَحْسَنُ مِنْهَا، وَالزِّيَادَةُ هِيَ النَّظُرُ إِلَى وَجْهِ اللهِ الكريمِ -رَزَقَنَا اللهُ ذَلِكَ بِمَنّهِ وَكَرَمِهِ-؛ وَالآيَاتُ فِي وَصْفِ الجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا وَسُرُورِهَا وَأُنْسِهَا وَحُبُورِهَا كَثِيرَةُ جَدًّا.

#### وَأُمَّا الأَحَادِيثُ:

فَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ حَدِّثْنَا عَنِ الجَنَّةِ مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ: «لَبِنَةُ ذَهَبٍ وَلَبِنَةُ فِضَّةٍ، وَمِلَاطُهَا المِسْكُ، وحَصْبَاؤُهَا اللَّؤُلُؤُ

وَالْيَاقُوتُ، وَثُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ (۱).

وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، 
ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْمِ وَوَلَّتْ حَذَّاءَ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا 
إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ يَصْطَبُّهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوالَ 
لِهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا يَحْضُرَنَّكُمْ، وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ 
لَهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا يَحْضُرَنَّكُمْ، وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ 
بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ»، رَوَاهُ 
مُسْلِمٌ (٢).

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي الجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِي الجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبُوابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «أَلَا هَلْ مِنْ مُشَمِّرٍ إِلَى الْجَنَّةِ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا(')، هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَاّلُا وَرَجْانَةٌ مَهْتَرُّ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ وَنَهْرٌ مُطَّرِدٌ وَثَمَرةٌ نَضِيجةٌ وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ بَمِيلَةٌ وَحُلَلٌ كَثِيرةٌ وَمُقَامٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ وَنَهْرٌ مُطَّرِدٌ وَثَمَرةٌ نَضِيجةٌ وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ بَمِيلَةٌ وَحُلَلٌ كَثِيرةٌ وَمُقَامٌ فِي اللهَ عَلِيةٍ بَهِيَّةٍ»، قالوا: فِي دَارٍ سَلِيمَةٍ وَفَاكِهَةٌ وَخُضْرَةٌ وَحَبْرَةٌ وَنِعْمَةٌ فِي مَحَلَّةٍ عَالِيَةٍ بَهِيَّةٍ»، قالوا:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٠٣)، والترمذي: كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها، رقم (٢٥٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، رقم (٢٩٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة أبواب الجنة، رقم (٣٢٥٧)، ومسلم: كتاب الصيام، رقم (١١٥٢).

<sup>(</sup>٤) أي لا مثل لها ولا عديل. (المُؤلِّف).

يا رسول الله! نَحْنُ الْمُشَمِّرُونَ لَهَا. قَالَ: «قُولُوا: إِنْ شَاءَ اللهُ»، فقَالَ القَوْمُ: إِنْ شَاءَ اللهُ»، وَوَاهُ ابن مَاجَهُ والبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهُ فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّه وَسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢).

وَلَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ المَسْرِقِ أَهْلَ الغُرَفِ فَوْقَهُمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الغَابِرَ فِي الأُفْقِ مِنَ المَسْرِقِ أَهْلَ الغُربِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ». قالُوا: يا رسُولَ الله تِلك مَنازلُ الأَنْبياءِ لَا يَبلُغُها غَيرُهم؟! قَالَ: «بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ»(٣).

وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ فِي الجَنَّةِ عُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِها وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ لِـمَنْ أَطْعَمَ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِها وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ لِـمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ»، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ (٤).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. (المُؤلِّف).

أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد، باب صفة الجنة، رقم (٤٣٢٣)، وابن حبان (٧٣٨١)، والبيهقي في البعث والنشور (٣٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾، رقم (٧٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رُقم (٣٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أيضًا الإمام أحمد بزيادة: «وألان الكلام». (المُؤلِّف). أخرجه الطبراني (٣٤٦٧)؛ وأخرجه أحمد أيضًا (٥/ ٣٤٣).

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الجَنَّةِ لَحَيْمَةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا لَحَيْمَةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِ (۱).

وفي صَحِيح مُسْلِم عن أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أُوْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ عَلَى أَشَدِ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَاذِلُ، لَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَبُعُقُونَ، أَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ، وَجَامِرُهُمْ الأَلُوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَبُعُقُونَ، أَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ، وَجَامِرُهُمْ الأَلُوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ المِنْكُ، أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى طُولِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعًا»، وَفِي الشَّهُ بُكْرَةً وَاللهَ بُكْرَةً وَاللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا»، وَفِي رِوَايَةٍ: "وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ العِينُ» وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا»، وَفِي رِوَايَةٍ: "وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ العِينُ» وَفِي رِوَايَةٍ: "وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ العِينُ» وَفِي رِوَايَةٍ: "وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ العِينُ» وَاللهَ بَالْمَاسُلُهُ الْمُؤْلُولُ اللهَ الْعَيْنُ اللهَ الْعَلَى مُولِ اللهَ الْمَاسُلُهُ مَا اللهَ الْمُؤْلُولُ اللهَ الْعَنْهُ مَا اللهَ الْمُؤْلُولُ اللهَ الْمَاسُلُهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهَ الْعَلَى اللهُ الْعَالَى اللهَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعِينُ وَالْمُؤُلُولُ الْعَلَى اللهَ الْعَلَى اللهُ الْعَنْ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْمُؤْلُولُ الْعَلَى اللهُ الْعَرْسُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلِمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلُهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْمُ اللهُ الْعَرَاقُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلَالَ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُولُ الْعُلُولُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلَالِ الْعَلَى اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعُلِيْ اللهُ الْعُولُ الْعَلَى اللهُ الْعُلَالِ الْعَلَى اللهُ الْعُلَالَ الْعَلَالُهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلَالَةُ الْعُولُ اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلِي اللهُ الْعُلِلْمُ اللهُ

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ يَا لَكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَتْفُلُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ»، وَأَكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَتْفُلُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ»، قَالُوا: فَهَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: "جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرْشِحِ المِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم (٣٢٤٣)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفة خيام الجنة، رقم (٢٨٣٨).

<sup>(</sup>٢) هذه الروايات أخرجهُنَّ مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفات الجنة وأهلها، رقم (٢٨٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفات الجنة وأهلها، رقم (٢٨٣٦).

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «والَّذِي نَفْسُ محمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنَّ أَحَدَهُمْ -يَعْنِي: أَهْلَ الجَنَّةِ- لَيُعْطَى قُوَّةَ مِئَةِ رَجُلٍ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالشَّهْوَةِ، تَكُونَ حَاجَةُ أَحَدِهِمْ رَشْحًا يَفِيضُ مِنْ جُلُودِهِمْ كَرَشْحِ اللِّسُكِ فَيَضْمُرُ بَطْنُهُ»، أَخْرَجَهُ أَحمدُ والنَّسَائِيُّ (۱).

وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعِ قَدَمٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَو أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى قَدَمٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَو أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيعًا، وَلَنَصِيفُهَا -يَعْنِي: الجِهَارَ - الأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيعًا، وَلَنَصِيفُهَا -يَعْنِي: الجِهَارَ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، رَوَاهُ البُخارِيُّ (٢).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ مُجُمَّةٍ فَتَهِبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ فَيَقُولُونَ لَهُ: وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ فَيَقُولُونَ لَهُ: وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَتُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا»، رَوَاهُ مسلمٌ (٣).

<sup>(</sup>١) قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواته محتج بهم في الصحيح، ورواه الطبراني بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم. (الْمُؤلِّف).

أخرجه أحمد (٤/ ٣٦٧)، والنسائي في الكبرى: كتاب التفسير، تفسير سورة الشورى، ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِـيهِ ٱلأَنفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعْيُثُ ﴾، رقم (١١٤٧٨)، وابن حبان (٧٤٢٤)، والطبراني (٥٠٠٦)، والحاكم في تاريخه كما في جمع الجوامع للسيوطي (١٩٩).

وينظر: الترغيب والترهيب (٥٦٨٥-٥٦٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم (٦٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال، رقم (٢٨٣٣).

وَلَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّة يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَعْيُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْعُمُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، وَذِلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلجَنَّةُ أُورِثُ تُمُوهَا بِمَا كُنْ تَشْعُمُونَ ﴾ [الأعراف:٤٣]» (١).

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «قَالَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنْ سَمِعَتْ، وَلَا خُونُ سَمِعَتْ، وَلَا خُونُ سَمِعَتْ، وَلَا خُونَ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر؛ وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أَخْفِى لَمُهُم مِن وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر؛ وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أَخْفِى لَمُهُم مِن وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر؛ وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أَخْفِى لَمُهُم مِن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة:١٧]» (١).

وَعَنْ صُهَيبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الْمَادِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ: إِنَّ لَكُم عِندَ اللهِ مَوْعِدًا يُريدُ أَنْ يُنجِزَ كُمُوهُ، فَيَقُولُونَ: مَا هُوَ؟ أَلَمْ يُثَقِّلُ مَوَازِينَنَا وَيُبيِّضْ وُجُوهَنَا وَيُدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَيُزَحْزِحْنَا عَنِ النَّارِ؟ مَا هُوَ؟ أَلَمْ يُثَقِّلُ مَوَازِينَنَا وَيُبيِّضْ وُجُوهَنَا وَيُدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَيُزَحْزِحْنَا عَنِ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ لَهُ مُ الجِجَابِ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللهُ شَيْئًا أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنْهُ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنَّ النَّهُ وَلَا أَقَرَّ لِأَعْيُنِهِمْ مِنْهُ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في دوام نعيم أهل الجنة، رقم (٢٨٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم (٣٢٤٤)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم (٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، رقم (١٨١).

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ: «أُحِلُّ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا»(١).

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الخُلْدَ فِي جِنَانِك، وَأَحِلَّ عَلَيْنَا رِضْوَانَك، وَارْزُقْنَا لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِك، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِك، مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّة، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّة.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

• < • < • < •

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة، رقم (٢٨٢٩).



#### المَجْلِسُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ

## فِي أَوْصَافِ أَهْلِ الجَانَّةِ

جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ



الحَمْدُ للهِ الَّذِي كَوَّنَ الأَشْيَاءَ وَأَحْكَمَهَا خَلْقًا، وَفَتَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَكَانَتَا رَثْقًا، وَقَسَّمَ بِحِكْمَتِهِ العِبَادَ فَأَسْعَدَ وَأَشْقَى، وَجَعَلَ لِلسَّعَادةِ أَسْبَابًا فَسَلَكَهَا مَنْ كَانَ أَتْقَى، فَنَظَر بِعَيْنِ البَصِيرَةِ إِلَى العَوَاقِبِ فَاخْتَارَ مَا كَانَ أَبْقَى، فَسَلَكَهَا مَنْ كَانَ أَتْقَى، فَنَظَر بِعَيْنِ البَصِيرَةِ إِلَى العَوَاقِبِ فَاخْتَارَ مَا كَانَ أَبْقَى، أَمْدُهُ وَمَا أَقْضِي لَهُ بِالحَمْدِ حَقَّا، وأَشكُرُه ولم يزَلْ للشُّكْرِ مُسْتَحِقًا، وأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، مَالِكُ الرِّقَابِ كُلِّهَا رِقًا، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَكْمَلُ البَشَرِ خُلُقًا وَخَلْقًا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرِ السِّدِيقِ الْحَايِلِ فَهَا كُلُهُ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرِ السِّدِيقِ الْحَايِلِ فَهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَى عَايَهُ وَعَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى وَعَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَى وَمُشَوْتِي مَا يَفْنَى وَمُشَتَرِي مَا يَقْنَى وَمُشَتَرِي مَا يَقْنَى وَمُشَتَرِي مَا يَشَى وَمُشَتَرِي مَا يَقْنَى وَمُشَتَرِي مَا يَشَى وَعَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَالْمَحَابِهِ النَّاصِرِينَ لِلِدِينِ اللهِ حَقًّا، وسلَّمَ تسليمًا.

إِخْوَانِي: سَمِعْتُمْ أَوْصَافَ الجَنَّةِ وَنَعِيمَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ السُّرُورِ وَالفَرِحِ وَالْفَرِهِ، فَوَالله إِنَّهَا لَجَدِيرَةٌ بِأَنْ يَعْمَلَ لَهَا الْعَامِلُون، وَيَتَنَافَسَ فِيهَا الْمُتَنَافِسُون، وَيُقْنِي الإِنْسَانُ عُمُرَهُ فِي طَلَبِهَا زَاهِدًا فِي الدُّون، فَإِنْ سَأَلْتُمْ عَنِ الْعَمَلِ لَهَا وَالطَّرِيقِ الْمُوصِلِ إِلَيْهَا فَقَدْ بَيَّنَهُ اللهُ فِيهَا أَنْزَلَهُ مِنْ وَحْيِهِ عَلَى أَشْرَفِ رُسُلِهِ، وَالطَّرِيقِ المُوصِلِ إِلَيْهَا فَقَدْ بَيَّنَهُ اللهُ فِيهَا أَنْزَلَهُ مِنْ وَحْيِهِ عَلَى أَشْرَفِ رُسُلِهِ، وَالطَّرِيقِ المُوصِلِ إِلَيْهَا فَقَدْ بَيَّنَهُ الله فيها أَنْزَلَهُ مِنْ وَحْيِهِ عَلَى أَشْرَفِ رُسُلِهِ، وَالطَّرِيقِ المُوصِلِ إِلَيْهَا فَقَدْ بَيَّنَهُ الله فيها أَنْزَلَهُ مِنْ وَحْيِهِ عَلَى أَشْرَفِ رُسُلِهِ، وَالطَّرِيقِ الْمُعَونَ وَالطَّرِيقِ الْمُعَلِقِينَ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمَوتُ وَالْمَالَةِ وَالْضَرَّآءِ وَالْضَرَّآءِ وَالْمَاكَونَ فِي الشَّرَاءِ وَالطَّرِيقِ الْمُعَوْدِ فِي السَّرَاءِ وَالطَّرِيقِ الْمُعَلِيقِ اللهُ وَمِلَ إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِكُمْ وَالْمَرَاءِ وَالْمَالَة وَالْمَالَة وَالْمَالَة وَالْمَالَة وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عُرَاهُ فِي السَّرَاءِ وَالطَّرِيقِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلَقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِي اللهُ المُؤْمِنَ اللهُ المُعْلَقِ المُعَلَّةُ اللهُ المُعَلِي المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُؤْمِنُ اللهُ المُعَلَّقِ المُعَلِيْمُ اللهُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُولِي الْمُؤْمِنُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْمُولُولُولُ المُعْم

ٱلْعَلَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَكُوا فَكُوا فَكُوا فَكُوا فَكُوا فَكُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُنُوبِ فَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران:١٣٥-١٣٥].

فَهَذِهِ عِدَّةُ أَوْصَافٍ مِنْ أَوْصَافِ أَهْلِ الْجَنَّةِ:

الوَصْفُ الأَوَّلُ: ﴿لِلْمُتَّقِينَ ﴾ وَهُمُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ بِالتِّخَاذِ الوِقَايَةِ مِنْ عَذَابِهِ بِفِعْلِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ طَاعَةً لَهُ وَرَجَاءً لِثَوَابِهِ، وَتَرْكِ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ طَاعَةً لَهُ وَخَوْفًا مِنْ عِقَابِهِ.

الوَصْفُ الثَّانِي: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ ﴾ فَهُمْ يُنْفِقُونَ مَا أُمِرُوا بِإِنْفَاقِهِ عَلَى الوَجْهِ المَطْلُوبِ مِنْهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ، وَالنَّفَقَاتِ عَلَى مَنْ لَهُ بِإِنْفَاقِهِ عَلَى الوَجْهِ المَطْلُوبِ مِنْهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ، وَالنَّفَقَاتِ عَلَى مَنْ لَهُ كَتُّ عَلَيْهِم، وَالنَّفقاتِ فِي الجِهَادِ وَغَيْرِهِ مِنْ سُبُلِ الخَيْرِ، يُنْفِقُونَ ذَلِكَ فِي السَّرَّاءِ وَالشَّرَاء وَالشَّرَاء وَالشَّحِ فِيهِ طَمَعًا فِي زِيَادَتِه، وَالضَّرَّاء وَالشَّحَ فِيهِ طَمَعًا فِي زِيَادَتِه، وَالشَّحَ مِلُهُمُ الشَّدَّةُ وَالضَّرَّاء عَلَى إِمْسَاكِ المَالِ خَوْفًا مِنَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ.

الوَصْفُ الثَّالِثُ: ﴿وَٱلۡكَعْظِمِينَ ٱلۡغَيْظَ﴾ وَهُمُ الْحَابِسُونَ لِغَضَبِهم إِذَا غَضِبُهم أَذَا غَضِبُوا فَلَا يَعْتَدُون وَلَا يَحْقِدُون عَلَى غَيْرِهِمْ بِسَبَبِهِ.

الوَصْفُ الرَّابِعُ: ﴿وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ يَعْفُونَ عَمَّنْ ظَلَمَهُمْ وَاعْتَدَى عَلَيْهِم فَلَا يَنْتَقِمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَعَ قُدْرَتِهِم عَلَى ذَلِكَ، وَفِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَٱللَّهُ عَلَيْهِم فَلَا يَنْتَقِمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَعَ قُدْرَتِهِم عَلَى ذَلِكَ، وَفِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَٱللَّهُ عَلَيْهِم فَلَا يَنْتُومُونَ إِلَى أَنَّ العَفْوَ لَا يُمْدَحُ إِلَّا إِذَا كَانَ مِنَ الإِحْسَانِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقَعَ مَوْقِعَهُ وَيَكُونَ إِصْلَاحًا.

فَأَمَّا الْعَفْوُ الَّذِي تَزْدَادُ بِهِ جَرِيمَةُ الْمُعْتَذِي فَلَيْسَ بِمَحْمُودٍ وَلَا مَأْجُورٍ عَلَيْهِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [الشورى:٤٠].

الوَصْفُ الْحَامِسُ: ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَا فَعَكُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِ، وَهِيَ الكَبَائرُ: كَقَتْلِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِ، وَهِيَ الكَبَائرُ: كَقَتْلِ النَّفْسِ المُحَرَّمَةِ بِغَيْرِ حَقِّ، وَعُقُوقِ الوَالِدَيْنِ، وَأَكْلِ الرِّبَا، وَأَكْلِ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَالزِّنَا، وَالسَّرِقَةِ، وَنَحْوِهَا مِنَ الكَبَائِرِ، وَأَمَّا ظُلْمُ النفسِ فَهوَ أَعَمُّ فَيَشْمَلُ الصَّغَائرَ وَالكَبائِرَ.

فَهُمْ إِذَا فَعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ذَكَرُوا عَظَمَةَ مَنْ عَصَوْهُ فَخَافُوا مِنْه، وَذَكَرُوا مَغْفِرَتَهُ وَرَحْمَتُهُ فَسَعَوْا فِي أَسْبَابِ ذَلِكَ، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ بِطَلَبِ سَتْرِهَا وَالتَّجَاوُزِ عَنِ العُقُوبِةِ عَلَيْهَا، وَفِي قَوْله: ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللهُ ﴾ إشَارةٌ إِلَى أَنَتُهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبِ سِوَاهُ. إِلَى أَنَتُهُ إِلَى أَنَتُهُم لَا يَطْلُبُونَ المَغْفِرَةَ مِنْ غَيْرِ اللهِ ؛ لِأَنَّه لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبِ سِوَاهُ.

الوَصْفُ السَّادِسُ: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أي: لَمْ يَسْتَمِرُّوا عَلَى فِعْلِ الذَّنْبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ ذَنْبٌ وَيَعْلَمُونَ عَظَمَةَ مَنْ عَصَوْهُ وَيَعْلَمُونَ قُرْبَ مَغْفِرَتِهِ، بَلْ يُبَادِرُونَ إِلَى الإِقْلَاعِ عَنْهُ وَالتَّوْبَةِ مِنْهُ، فَالإِصْرَارُ عَلَى وَيَعْلَمُونَ قُرْبَ مَغْفِرَتِهِ، بَلْ يُبَادِرُونَ إِلَى الإِقْلَاعِ عَنْهُ وَالتَّوْبَةِ مِنْهُ، فَالإِصْرَارُ عَلَى الذَّنُوبِ مَعَ هَذَا العِلْمِ يَجْعَلُ الصَّغَائِرَ كَبَائِرَ وَيَتَدَرَّجُ بِالفَاعِلِ إِلَى أُمُورٍ خَطِيرَةٍ صَعْبَةٍ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّهِ كَاللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّهِ كَاللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّهِ كَالُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ اللَّهِ كَالُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ اللَّهُ كَالُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ اللَّهُ كَاللَّهِ فَاعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱللَّهُ وَاللَّذِينَ هُمْ اللَّهُ اللَّلْحَالِمُواللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُوْ لِأَمَنَاتِهِمْ مَلُومِينَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُو عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُو عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الْوَرِثُونَ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُو عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ أَوْلَتِهَ هُمُ الْوَرِثُونَ اللّهِ مَوْدَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَمَافِ مِنْ أَوْصَافٍ أَهْلِ الجُنَّةِ:

الوَصْفُ الأُوَّلُ: ﴿ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَبِكُلِّ مَا يَجِبُ الإِيمَانُ بِهِ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، آمَنُوا بِذَلِكَ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ وَالإِنْقِيَادَ بِالقَوْلِ وَالعَمَلِ. إِيمَانًا يَسْتَلْزِمُ القَبُولَ وَالإِذْعَانَ وَالإِنْقِيَادَ بِالقَوْلِ وَالعَمَلِ.

الوَصْفُ الثَّانِي: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ حَاضِرَةٌ قُلُو بُهُمْ سَاكِنَةٌ جَوَارِحُهُمْ يَسْتَحْضِرُونَ أَنَّهُمْ قَائِمُونَ فِي صَلَاتِهِم بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ جَوَارِحُهُمْ يَسْتَحْضِرُونَ أَنَّهُمْ قَائِمُونَ فِي صَلَاتِهِم بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُخَاطِبُونَهُ بِكَلَامِهِ، وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ بِذِكْرِهِ، وَيَلْجَؤُونَ إِلَيْهِ بِدُعَائِهِ، فَهُمْ خَاشِعُونَ يَظُواهِرِهِمْ وَبَوَاطِنِهِمْ.

الوَصْفُ النَّالِثُ: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴾ وَاللَّغُو: كُلُّ مَا لَا فَائِدَة فِيهِ وَلَا خَيْرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، فَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهُ لِقُوَّةِ عَزِيمَتِهِمْ وَشِدَّةِ حَزْمِهِمْ، لَا يُمْضُونَ أَوْقَاتَهُمُ الثَّمِينَةَ إِلَّا فِيهَا فِيهِ فَائِدَةٌ، فَكَهَا حَفِظُوا صَلَاتَهُمْ بِالْخُشُوعِ كَوْظُوا أَوْقَاتَهُمْ عَنِ الضَّيَاعِ، وَإِذَا كَانَ مِنْ وَصْفِهِمُ الإِعْرَاضُ عَنِ اللَّغُو -وَهُوَ مَا لَا فَائِدَة فِيهِ- فَإِعْرَاضُ عَنِ اللَّغُو -وَهُوَ مَا لَا فَائِدَة فِيهِ- فَإِعْرَاضُهُمْ عَمَّا فِيهِ مَضَرَّةٌ مِنْ بَابِ أَوْلَى.

الوَصْفُ الرَّابِعُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوْةِ فَنعِلُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَرَادَ بِالزَّكَاةِ

القِسْطُ الوَاجِبُ دَفْعُهُ مِنَ المالِ الوَاجِبِ زَكَاتُه، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَرَادَ بِهَا: كلُّ مَا تَزْكُوا بِهِ نُفُوسُهُمْ مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَلَوْ قِيلَ: إِنَّهَا تَعُمُّ الأَمْرَيْنِ لَكَانَ أَشْمَلَ.

الوَصْفُ الْحَامِسُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ ٱزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ ٱَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ فهُمْ حَافِظُون لفُروجِهِم عَنِ الزِّنا وَاللَّوَاطِ لمَا فِيهِمَا مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ وَالانْحِطَاطِ الخُلُقيِّ وَالاجْتِمَاعِيِّ، وَلَعَلَّ حِفْظَ وَاللَّوْاطِ لمَا فِيهِمَا مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ وَالانْحِطَاطِ الخُلُقيِّ وَالاجْتِمَاعِيِّ، وَلَعَلَّ حِفْظَ الفَرْجِ يَشْمَلُ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، فَيَشْمَلُ حِفْظَهُ عَنِ النَّظُرِ وَاللَّمْسِ أَيْضًا.

وَفِي قوله: ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الأَصْلَ لَوْمُ الإِنْسَانِ عَلَى هَذَا الفِعْلِ إِلَّا عَلَى الزَّوْجَةِ وَالمَمْلُوكَةِ لَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِدَفْعِ مُقْتَضَى الطَّبِيعَةِ وَتَحْصِيلِ النَّسْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَصَالِحِ.

وَفِي عُمُومِ قَوْلِه: ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ دليلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الاسْتِمْنَاءِ الَّذِي يُسَمَّى (العَادَةَ السِّرِّيَّةَ)؛ لِأَنَّهُ عَمَلِيَّةٌ فِي غَيْرِ الزَّوْجَاتِ وَالمَمْلُوكَاتِ.

الوَصْفُ السَّادِسُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُوْ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ الأمانةُ: مَا يُؤمَّنُ عَلَيْهِ مِنْ قولٍ أَو فِعلٍ أَو عَينٍ، فَمَنْ حدَّثَكَ بسِرِّ فَقَد ائْتَمَنَكَ، ومَنْ فَعَل عِنْدَك مَا لَا يُحِبُّ الاطِّلاع عَلَيْهِ فَقَدِ ائْتَمَنَك، ومَنْ سَلَّمَكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِحِفْظِهِ فَقَدِ ائْتَمَنَك، ومَنْ سَلَّمَكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِحِفْظِهِ فَقَدِ ائْتَمَنَك، ومَنْ سَلَّمَكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِحِفْظِهِ فَقَدِ ائْتَمَنَك، ومَنْ سَلَّمَكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِحَفْظِهِ فَقَدِ ائْتَمَنَك.

وَالْعَهْدُ: مَا يَلْتَزِمُ بِهِ الْإِنْسَانُ لِغَيْرِهِ كَالنَّذْرِ للهِ وَالْعُهُودِ الجَارِيَةِ بَيْنَ النَّاسِ، فَأَهْلُ الْجَنَّةِ قَائِمُونَ بِرِعَايَةِ الْأَمَانَاتِ وَالْعَهْدِ فِيهَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ وَفِيهَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ

الخَلْقِ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الوَفَاءُ بِالعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الْمُبَاحَةِ فِيهَا.

الوَصْفُ السَّابِعُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ يُلازِمونَ عَلَى حِفْظِهَا مِنَ الإضَاعةِ وَالتَّفرِيطِ، وذَلِكَ بِأَدَائِهَا فِي وَقْتِهَا عَلَى الوَجْهِ الأَكْمَلِ بِشُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَوَاجِبَاتِهَا، وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى أَوْصَافًا كَثِيرَةً فِي القُرْآنِ لأَهْلِ الجَنَّةِ سِوَى مَا نَقَلْنَاهُ هُنَا، ذَكَرَ ذَلِكَ سُبْحَانَهُ لِيَتَّصِفَ بِهِ مَنْ أَرادَ الوُصُولَ إِلَيْهَا.

وَفِي الْأَحَادِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ كَثِيرٌ:

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

وَلَهُ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ النَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى الْكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ»(١).

وَلَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا فَيَاءَ » (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، رقم (٢٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الذِّكر المستحب عقب الوضوء، رقم (٢٣٤).

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضًا -فِيمَنْ تَابَعَ الْمُؤَذِّنَ مِنْ قَلْبِهِ-: دَخَلَ الْجَنَّةَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَعَنْ عُبَادةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى العِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ ولَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنْ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى العِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ ولَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنْ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَتَبَهُنَ اللهُ عَلَى العِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ ولَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنْ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَتَبَهُنَ اللهُ عَلَى العِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ ولَمْ يُضَيِّعُ مِنْهُنْ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ»، رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (\*).

وعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ عَنْ عَمَلِ يُدْخِلُهُ اللهُ بِهِ الجَنَّةَ فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ للهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي للهِ تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوَّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوَّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم بمعناه: كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، رقم (٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب من بني مسجدًا، رقم (٤٥٠)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل بناء المساجد والحث عليها، رقم (٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) له طرق يُقَوِّي بعضهَا بعضًا. (المُؤلِّف).

أخرجه أحمد (٥/ ٣١٥)، وأبو داود: أبواب الوتر، باب فيمن لم يوتر، رقم (٣٤٠)، والنسائي: كتاب الصلاة، باب المحافظة على الصلوات الخمس، رقم (٤٦١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه، رقم (٤٨٨).

الجَنَّةِ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(۱)</sup>؛ وَهُنَّ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، ورَكْعَتانِ بعدَ المَغْربِ، ورَكْعتانِ بَعْدَ العِشَاء، ورَكْعتانِ قبلَ صَلَاة الصُّبحِ.

وعَن مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: أَخْبِرنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ؟ قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ! وَإِنه لَيَسِيرٌ عَلَى يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ؟ قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ! وَإِنه لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ؛ تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُبُّ البَيْتَ» الحَدِيثَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ(٢).

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ بِابًا يُقَالَ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ الحَدِيثَ، لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ الحَدِيثَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لَـــَا بَيْنها، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ البَتَّةَ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدها، رقم (٧٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٢٦/٢)، والترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، رقم (٢٦١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الريان للصائمين، رقم (١٨٩٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم (١١٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: أبواب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، رقم (١٧٧٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، رقم (١٣٤٩).

كَانَتا اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَتا اثْنَتَيْنِ». قَالَ: فَرَأَى بَعْضُ القَوْمِ أَنْ لَوْ قَالَ: وَاحِدةً لَقَالَ: وَاحِدَةً (١)، رَوَاهُ أَحْدُ (٢).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ شَيْلَ عَنْ أَكْثِرِ مَا يُدخِلُ الجَنَّةَ، فَقَالَ: «تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (٣).

وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَهْلُ الجَنَّةِ ثلاثةٌ: ذو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَقَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُربَى، وَمُسْلِمٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ<sup>(۱)</sup>.

فَهَذِهِ -أَيُّهَا الإِخْوَانُ- طَائِفَةٌ مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ ﷺ تُبيِّنُ شَيْئًا كَثِيرًا مِنْ أَعْهَالِ أَهْلِ الجَنَّةِ لَمَنْ أَرَادَ الوُصُولَ إِلَيْهَا.

أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُيَسِّرَ لَنَا وَلَكُمْ سُلُوكَهَا وَيُثَبِّتَنَا عَلَيْهَا، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لكن له شواهد صحيحة منها قوله ﷺ: «من ابتلي من البنات بشيء فأحسن اليهن كن له سترًا من النار»، رواه مسلم. (المُؤلِّف).

ينظر: صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الإحسان إلى البنات، رقم (٢٦٢٩)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) إسناده ليس بذلك لكن متنه صحيح. (المُؤلِّف).

أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، رقم (٢٠٠٤)، وابن حبان (٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم (٢٨٦٥).



#### المَجْلِسُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ

### فِي وَصْفِ السِنَّار





الحَمْدُ للهِ الحَيِّ القَيُّوم، البَاقِي وَغَيْرُه لَا يَدُوم، رَفَعَ السَّمَاءَ وَزَيَّنَهَا بِالنَّجُوم، وَأَمْسَكَ الأَرْضَ بِحِبَالٍ فِي التُّخُوم، صَوَّرَ بِقُدْرتِهِ هَذِهِ الجُسُوم، ثُمَّ أَمَاتَهَا وَحَا الرُّسُوم، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا المَيِّتُ يَقُوم، فَفَرِيقٌ إِلَى دَارِ النَّعِيمِ وَفَرِيقٌ إِلَى نَارِ السَّمُوم، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا المَيِّتُ يَقُوم، فَفَرِيقٌ إِلَى دَارِ النَّعِيمِ وَفَرِيقٌ إِلَى نَارِ السَّمُوم، ثُمَّ يُنْفَخُ أَبُوابُهَا فِي وُجُوهِهِمْ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، وَتُوصَدُ عَلَيْهِم السَّمُوم، تُفْتَحُ أَبُوابُهَا فِي وُجُوهِهِمْ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، وَتُوصَدُ عَلَيْهِم فِي عَمَدٍ مَدَّدَةٍ فِيهَا لِلْهُمُومِ وَالغُمُوم، يَوْمَ يَغْشَاهُمُ العَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ فَمَا مِنْهُم مَرْحُوم.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادةَ مَنْ لِلنَّجَاةِ يَرُوم، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُه، الَّذِي فَتَحَ اللهُ بِدِينِهِ الفُرْسَ وَالرُّوم، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا هَطَلَتْ الغُيُّوم، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

إِخْوَانِي: لَقَدْ حَذَرَنَا اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ مِنَ النَّارِ وَأَخْبَرَنَا عَنْ أَنْوَاعِ عَذَابِهَا بِهَا تَتَفَطَّرُ مِنْهُ الأَكْبَادُ وَتَتَفَجَّرُ مِنْهُ القُلُوب، حَذَّرَنَا مِنْهَا وَأَخْبَرَنَا عَنْ أَنْوَاعِ عَذَابِهَا رَحْمَةً بِنَا لِنَزْ دَادَ حَذَرًا وَخَوْفًا، فَاسْمَعُوا مَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ رَحْمَةً بِنَا لِنَزْ دَادَ حَذَرًا وَخَوْفًا، فَاسْمَعُوا مَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْل أَنْ وَمُنْ قَبْل أَنْ وَمُ لَلْ تُنْصَرُون، وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْل أَنْ يَكُمُ العَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُون.

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَكَسِلاً وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴾ [الإنسان: ٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقَالَ تَعَالَى غُاطبًا إِبْلِيسَ: ﴿ إِلَّا مَنِ اتَبْعَكَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴿ أَنَ جَهَنَمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللهِ مَنْ الْفَاوِينَ اللهِ مَنْ الْفَاوِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْهُمْ جُرْءٌ مَقَسُومٌ ﴾ [الحجر: ٤٢-٤٤].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرً ۚ حَقَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فَيَحَتَ أَبُوَبُهَا ﴾ [الزمر:٧١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ فُورَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اللَّ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ اللَّ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ المصيرُ اللَّ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ اللَّ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ [اللك: ١-٨].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يَغْشَنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ [العنكبوت:٥٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْبِهِمْ ظُلَلُ ذَلِكَ عَنوَفِ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ﴾ [الزمر:١٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَصْحَنُ ٱلشِّمَالِ مَا يُخَوِفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ﴾ [الزمر:١٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَصْحَنُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْحَنُ ٱلشِّمَالِ مَن يَعْبُومِ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴾ أَصْحَنُ ٱلشِّمَالِ اللهِ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ اللهُ وَظِلِ مِن يَعْبُومِ اللهُ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴾ [الواقعة:٤١-٤٤].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا هِيمَهُ ﴿ اللَّهِ الْحَرِ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا ﴾ [التوبة: ٨١]، وقَالَ وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا هِيمَهُ ﴿ اللَّهِ مَا أَدُرَىٰكَ مَا هِيمَهُ ﴿ اللَّهُ عَامِيمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ آَنَ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّادِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَنَ سَقَرَ ﴾ [القمر: ٤٧-٤١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَذَرَنَكَ مَا سَقَرُ ﴿ آَنَ لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ ﴿ آَنَ

لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ اللدنر: ٢٧-٢٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوَا أَنفُسكُمْ وَأَهَلِيكُو اللّهَ مَا أَمَرَهُمُ الرّا وَقُودُهَا ٱلنّاسُ وَالحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِهِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنّهَا تَرْمِى بِشَكْرِ كَٱلْفَصْرِ اللّهَ كَانَهُ وَيَقَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٢٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِ لِهِ مُقَرَّنِينَ عِمْلِينٍ مُقَرَّنِينَ فَوْمَهُمُ ٱلنّارُ ﴾ [الرسلات: ٣٢-٣٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِ لِهِ مُقَرَّنِينَ فِي الْمُحْرِمِينَ يَوْمَهِ لَمُ اللّهُ مِن قَطِرَانٍ وَتَعْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنّارُ ﴾ [ابراهيم: ٤٩- في ٱلْأَضَفَادِ اللهُ سَرَابِيلُهُم مِن قَطِرَانٍ وَتَعْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنّارُ ﴾ [ابراهيم: ٤٩- في ٱلْخَمِيمِ وَالسّلَيسُلُ يُسْحَبُونَ اللهِ فِي ٱلْحَمِيمِ وَالسّلَيسُلُ يُسْحَبُونَ اللهِ فَي ٱلْحَمِيمِ وَالسّلَيسُلُ يُسْحَبُونَ اللهِ فَي ٱلْحَمِيمِ وَالسّلَيسُلُ يُسْحَبُونَ اللهِ فَي ٱلْحَمِيمِ وَالسّلَيسُ لُ يُسْحَبُونَ اللّهِ فِي ٱلْحَمِيمِ وَالسّلَيسُ لُو النّارِ يُسْتَجُرُونَ ﴾ [غافر: ٢١-٢٧].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَارًا كُلُمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ﴾ [النساء:١٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الْجَمَرَتُ النَّهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ﴾ [النساء:١٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الْحَمِيمِ ﴾ النَّقَوُمِ اللَّي طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ اللَّي كَالْمُهُلِ يَعْلِى فِي ٱلْبُطُونِ اللَّ كَعَلِى الْحَمِيمِ ﴾ [الدخان:٤٦-٤١]، وقَالَ فِي تلك الشجرة: ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَعْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلجُمَعِيمِ اللهِ طَلَعُهَا كُأْنَهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ [الصافات:٦٤-١٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهُا الشَّيَطِينِ ﴾ [الصافات:٢٤-١٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهُا الشَيْطِينِ ﴾ [الصافات:٢٥-٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهُا الشَيْطِينِ ﴾ [الموافعة:٥٠-٥].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُعَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِنْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف:٢٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسُقُواْ مَآءً جَمِيمًا فَقَطَّعَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف:٢٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسُقَوا مَآءً جَمِيمًا فَقَطَّعَ الْمُعَآءَ هُمْ ﴾ [عمد:١٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَآءِ صَكِيدٍ ﴿ آَنَ مَكَانِ وَمَا هُوَ يَعَيَّتُ وَمِن يَكَانُ وَمَا هُوَ بِمَيِّتِ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾ [إبراهيم:١٦-١٧].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ لَا يُوَادَوْاْ يَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ لَا وَنَادَوْاْ يَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ لَا يَا مَالِكُ لَيُعَضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ مُنْكِنُونَ ﴾ [الزخرف:٧٤-٧٧].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ ﴿ حَهَنَّمُ الْحَكُمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء:٩٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طُرِيقًا ﴿ إِلَّا طُرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ طريقًا جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ [النساء:١٦٨-١٦٩].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ اللّهِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ لَا يَجِدُونَ وَلِيّتًا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢٤- ٦٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ، نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [الجن: ٢٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَدْرَبُكَ مَا ٱلْحُطُمَةُ لَهُ، نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [الجن: ٢٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَدْرَبُكَ مَا ٱلْحُطُمَةُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

والآياتُ فِي وَصْفِ النَّارِ وَأَنْوَاعِ عَذَابِهَا الأَلِيمِ الدَّائِمِ كَثِيرةٌ.

أَمَّا الأَحَادِيثُ فَعَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «يُؤْتَى بِالنَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ لَـهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱).

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «نَارُكُمْ هَذِهِ -مَا يُوقِدُ بَنُو آدَمَ - جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ»، قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا لَكَافِيَةٌ! قَالَ: «إِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِيسْعَةٍ وَسِتِينَ جُزْءًا، كُلُّهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا لَكَافِيَةٌ! قَالَ: «إِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِيسْعَةٍ وَسِتِينَ جُزْءًا، كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا»(٢).

وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَسَمِعْنَا وَجْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَسَمِعْنَا وَجْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ. قَالَ: «هَذَا حَجَرٌ أَرْسَلَه اللهُ فِي جَهَنَّمَ «أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ. قَالَ: «هَذَا حَجَرٌ أَرْسَلَه اللهُ فِي جَهَنَّمَ مُنْذُ سَبْعِينَ خَريفًا -يَعْنِي: سَبْعِينَ سَنَةً - فَالآنَ حِينَ انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

وقَالَ عُتَبَةُ بْنُ غَزْوَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخْطُبُ: «لقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِير جَهَنَّمَ فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا مَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا، وَاللهِ لَتُمْلَأَنَّ! أَفْعَجِبْتُمْ؟»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١٠).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّومِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في شدة حر جنهم، رقم (٢٨٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، رقم (٣٢٦٥)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في شدة حر جنهم، رقم (٢٨٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في شدة حر جنهم، رقم (٢٨٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، رقم (٢٩٦٧).

قَطَرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ»، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ(۱).

وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي المِرْجَلُ، مَا يَرَى عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي المِرْجَلُ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا، وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)، وَلِلْبُخَارِيِّ أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا، وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)، وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ أَنَّ أَحَدًا أَشَدُ مِنْهُ عَذَابًا، وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ قَالَ: "يُؤتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيتَ خَيرًا قَطُّ؟ هَل مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَالله يَا رَبِّ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغةً فِي الجَنَّةِ فَيْقَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغةً فِي الجَنَّةِ فَيْقَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا وَلَا مَنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغةً فِي الجَنَّةِ فَيْقَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا وَلَا مَلَّ بِي اللَّذَيْ مَنْ أَهْلِ الجَنَّةِ وَلَمْ مَلَّ بَعْنِي: أَنَّ أَهْلَ النَّارِ يَنْسَوْنَ كُلَّ نَعِيمٍ مَرَّ بِمِمْ فِي الدُّنْيَا. وَالله يَا رَبِّ مَا رَأَيْتُ بُؤْسًا وَلَا مَنَ بِمُ فِي الدُّنْيَا.

<sup>(</sup>١) وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما. (المُؤلِّف).

أخرجه الترمذي: كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار، رقم (٢٥٨٥)، والنسائي في الكبرى: كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران، رقم (١١٠٧٠)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، رقم (٣٣٤)، والحاكم (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب أهون أهل النار عذابًا، رقم (٢١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم (٢٥٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب صفة المنافقين وأحكامهم، باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة، رقم (٢٨٠٧).

وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «يُقَالَ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ ذَلِكَ، قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْك فِي نَعَمْ، قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ ذَلِكَ، قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْك فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي»، رَوَاهُ أَحْدُ (۱)، وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ بنحوهِ (۱).

وَرَوى ابنُ مَرْدُويَهُ عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةً -وَهُوَ ابنُ أُمَيَّةً، وَمُنْيَةُ أُمُّهُ- قَالَ: «يُنْشِئُ اللهُ لِأَهْلِ النَّارِ سَحَابةً فإِذَا أَشْرَفَتْ عَلَيْهِم نادَاهُمْ: يَا أَهْلَ النَّارِ أَيُّ شِيءٍ تَطْلُبُونَ؟ وَمَا الَّذِي تَسْأَلُونَ؟ فَيَذْكُرُونَ بِهَا سَحَائِبَ الدُّنْيَا وَالمَاءَ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ، فَيَقُولُونَ: نَسْأَلُو يَا رَبِّ الشَّرَابَ! فَيُمْطِرُهُمْ أَغْلَالًا تَزِيدُ فِي أَغْلَالِهِمْ وَجَمْرًا يُلْهِبُ النَّارَ عَلَيْهِمْ» (٣).

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الجَنَّة: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَقَاطِعُ رَحِمٍ، وَمُصَدِّقُ بِالسِّحْرِ، وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنَ الخَمْرِ سَقَاهُ اللهُ مُدْمِنُ خَمْرٍ الغَوْطَةِ». قِيلَ: وَمَا خَهْرُ الغَوْطَةِ؟ قَالَ: «خَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ المُومِسَاتِ، يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِنَّ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب من نوقش الحساب عُذِّب، رقم (٦٥٣٨)، ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبًا، رقم (٢٨٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدينوري في المجالسة (٢٤١٠)، وتمام في الفوائد (٩٦١).

<sup>(</sup>٤) صححه الحاكم وأقره الذهبي. (المُؤلِّف). أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٩)، والحاكم (٤/ ١٤٦).

وَفِي صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عَنْهَمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاللهُ عَنْهَمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَهْدًا لَـمَنْ شَرِبَ المُسْكِرَاتِ لَيَسْقِيهُ مِنْ طِينَةِ الخَبَالِ». قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ وَمَا طِينَةُ الْحَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ»(١).

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يُقَالُ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَيَحْشَرُونَ إِلَى النَّهِمْ: أَلَا تَرِدُوْنَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى تَبْغُونَ؟ فَيَحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ»(٢).

قَالَ الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللهُ: مَا ظَنَّكَ بِقَوْمِ قَامُوا عَلَى أَقْدَامِهِمْ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ لَمْ يَأْكُلُوا فِيهَا أَكْلُوا فِيهَا شَرْبةً حَتَّى انْقَطَعَتْ أَعْنَاقُهُمْ عَطَشًا وَاحْتَرقَتْ أَجْوَافُهُمْ جُوعًا، ثُمَّ انْصُرِفَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ فَيُسْقَونَ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ قَدْ آنَ حَرُّهَا وَاشْتَدَّ نُضْجُهَا (٢).

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فِي وَصْفِ النَّارِ: دَارٌ قَدْ خُصَّ أَهْلُهَا بِالبِعَاد، وَحُرِمُوا لِنَّةَ المُنَى وَالإِسْعَاد، بُدِّلَتْ وَضَاءَةُ وُجُوهِهِمْ بِالسَّواد، وَضُرِبُوا بِمَقَامِعَ وَحُرِمُوا لَذَّةَ المُنَى وَالإِسْعَاد، بُدِّلَتْ وَضَاءَةُ وُجُوهِهِمْ بِالسَّواد، وَضُرِبُوا بِمَقَامِعَ أَقْوَى مِنَ الأَطْوَاد، عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَاد، لَوْ رَأَيْتَهُمْ فِي الحَمِيمِ يَسْرَحُون، أَقْوَى مِنَ الأَطْوَاد، عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَاد، لَوْ رَأَيْتَهُمْ فِي الحَمِيمِ يَسْرَحُون، وَعَلَى الزَّمْهَرِيرِ يُطْرَحُون، فَحُزْنُهُمْ دَائِمٌ فَهَا يَفْرَحُون، مُقَامُهُمْ مَحْتُومٌ فَهَا يَبْرَحُون،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، رقم (٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، تفسير سورة النساء، باب ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ ﴾، رقم (٤٥٨١)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم (١٨٣)، من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدينوري في المجالسة (١٦١٣).

أَبِدَ الآبَاد، عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَاد، تَوْبِيخُهُمْ أَعْظَمُ مِنَ العَذَاب، تَأْشُفُهُمْ أَعْظَمُ مِنَ المُصَاب، يَبْكُونَ عَلَى تَضْيِيعِ أَوْقَاتِ الشَّبَابِ، وَكُلَّمَا جَادَ البُكَاءُ زَاد، عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَاد، يَا حَسْرَتُهُمْ لِغَضَبِ الْحَالِق، يَا عِنْتَهُمْ لِعِظَمِ البَوَائِق، يَا عِنْتَهُمْ لِعِظَمِ البَوَائِق، يَا عَنْتَهُمْ لِعِظَمِ البَوَائِق، يَا غَنْتَهُمْ لِعِظَمِ البَوَائِق، يَا فَضِيحَتَهُمْ بَيْنَ الْخَلَاثِق، عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَاد، أَيْنَ كَسْبُهُم لِلْحُطَام؟ أَيْنَ يَعْفَهُمْ فِي الآثَام؟ كَانَ أَضْغَاثَ أَحْلَم! ثُمَّ أُحْرِقَتْ تِلْكَ الأَجْسَام، وَكُلَّمَ أَحْرِقَتْ تِلْكَ الأَجْسَام، وَكُلَّمَ أُحْرِقَتْ تُلْكَ الأَجْسَام، وَكُلَّمَ أُحْرِقَتْ تُلْكَ الأَجْسَام، وَكُلَّمَ أُحْرِقَتْ تُعْاد، عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَاد.

اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ، وَأَعِذْنَا مِنْ دَارِ الخِزْيِ وَالبَوَارِ، وَأَسْكِنَّا بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْخِزْيِ وَالبَوَارِ، وَأَسْكِنَّا بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْمَتَّقِينَ الأَبْرَارِ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ النَّهُ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



## المَجْلِسُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ فِي أَسْبَابِ دُخُولِ النَّارِ



الحَمْدُ للهِ القَوِيِّ المَتِين، الظَّاهِرِ القَاهِرِ الْمَبِين، لَا يَعْزِبُ عَنْ سَمْعِهِ أَقَلَّ الْمَنِين، وَلَا يَخْفَى عَلَى بَصَرِهِ حَرَكَاتُ الجَنِين، ذَلَّ لِكِبْرِيَائِهِ جَبَابِرَةُ السَّلَاطِين، وَسَبَقَ وَبَطَلَ أَمَامَ قُدْرَتِه كَيْدُ الكَائِدِين، قَضَى قَضَاءَهُ كَمَا شَاءَ عَلَى الحَاطِئِين، وَسَبَقَ الْحَيارُهُ مَنِ الْحَالِين، فَهَوُّلَاءِ أَهْلُ الشِّمَالِ وَهَوُّلَاءِ أَهْلُ اليَمِين، جَرَى الْحَيارُهُ مَنِ الْعَالِين، فَهَوُّلَاءِ أَهْلُ الشِّمَالِ وَهَوُّلَاءِ أَهْلُ اليَمِين، جَرَى الْفَدَرُ بِذَلِكَ قَبْلَ عَمَلِ الْعَامِلِين، وَلَوْلَا هَذَا التَّقْسِيمُ لَبَطَلَ جِهَادُ المُجَاهِدِين، وَلَوْلَا هَذَا التَّقْسِيمُ لَبَطَلَ جِهَادُ المُجَاهِدِين، وَلَوْ شِئْنَا كُلَّ الْمَيْكِينِ مِنَ الكَافِرِين، وَلَا أَهْلُ الشَّكِ مِنْ أَهْلِ اليَقِين، وَلَوْلَا هَذَا التَّقْسِيمُ مَا امْتَلَأَتِ النَّارُ مِنَ الْكَافِرِين، وَلَا أَهْلُ الشَّكِ مِنْ أَهْلِ اليَقِين، وَلَوْلَا هَذَا التَّقْسِيمُ مَا امْتَلَأَتِ النَّارُ مِنَ الْمُجْرِمِين، ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَا لَا يَقِين كَنَ الْمُجْرِمِين، ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَا لَا يَقِين، وَلَوْلَا هَذَا التَّقْسِيمُ مَا امْتَلَأَتِ النَّارُ مِنَ الْمُجْرِمِين، ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَا لَا يَقِينِ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ مِن الْمُجْرِمِين، ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَا لَا يَقَوْلُ مِنِي لَا مُلَانَ جَهَنَّمَ مِن الْمُعَلِينِ اللَّهِ وَهُو أَحْكَمُ الحَاكِمِين.

أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ حَمْدَ الشَّاكِرِين، وَأَسْأَلُهُ مَعُونَةَ الصَّابِرِين، وَأَسْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا العَذَابِ المُهِين، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ المَلِكُ الحَقُّ المُبِين، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ المُصْطَفَى الأَمِين، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِه أَبِي بَكْرٍ أَوَّلِ تَابِعِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ المُصْطَفَى الأَمِين، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِه أَبِي بَكْرٍ أَوَّلِ تَابِعِ مِنَ الرِّجَالِ عَلَى الدِّين، وَعَلَى عُثْمَانَ زَوْجِ مِنَ الرِّجَالِ عَلَى الدِّين، وَعَلَى عُمْرَ القويِّ فِي أَمْرِ اللهِ فَلَا يَلِين، وَعَلَى عُثْمَانَ زَوْجِ ابْنَتِي الرَّسُولِ وَنِعْمَ القَرِين، وَعَلَى عَلِيٍّ بَحْرِ العُلُومِ الأَنْزَعِ البَطِين، وَعَلَى جَمِيعِ ابْنَتِي الرَّسُولِ وَنِعْمَ القَرِين، وَعَلَى عَليٍّ بَحْرِ العُلُومِ الأَنْزَعِ البَطِين، وَعَلَى جَمِيعِ ابْنَتِي الرَّسُولِ الطَّاهِرِين، وَعَلَى سَائِرِ أَصْحَابِهِ الطَّيِّين، وَعَلَى أَثْبَاعِهِ فِي دِينِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّين، وَعَلَى أَثْبَاعِهِ فِي دِينِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّين، وَسَلَّم تَسْلِيهًا.

إِخْوَانِي: اعْلَمُوا أَنَّ لِدُخُولِ النَّارِ أَسْبَابًا بَيَّنَهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ؛ لِيَحْذَرَ النَّاسُ مِنْهَا وَيَجْتَنِبُوهَا، وَهَذِهِ الأَسْبَابُ عَلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: أَسْبَابٌ مُكَفِّرَةٌ تُخْرِجُ فَاعِلَهَا مِنَ الإِيمَانِ إِلَى الكُفْرِ وَتُوجِبُ لَهُ الخُلُودَ فِي النَّارِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: أَسْبَابٌ مُفَسِّقَةٌ تُخْرِجُ فَاعِلَهَا مِنَ العَدَالَةِ إِلَى الفِسْقِ وَيَسْتَحِقُّ بِهَا دُخُولَ النَّارِ دُونَ الخُلُودِ فِيهَا.

فَأَمَّا النَّوْعُ الأَوَّلُ فَنَذْكُرُ مِنْهُ أَسْبَابًا سَبْعَةً:

السَّبَبُ الأَوَّلُ: الشِّرْكُ بِاللهِ: بِأَنْ تَجْعَلَ للهِ شَرِيكًا فِي الرُّبُوبِيَّةِ أَوِ الأَلُوهِيَّةِ أَوِ الصِّفاتِ.

فَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ مَعَ اللهِ خَالِقًا مُشَارِكًا أَوْ مُنْفَرِدًا، أَوِ اعْتَقَدَ أَنَّ مَعَ اللهِ إلها يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ، أَوْ عَبَد مَعَ اللهِ غَيْرَهُ فَصَرَفَ شَيْئًا مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ إِلَيْهِ، يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ، أَوْ عَبَد مَعَ اللهِ غَيْرَهُ وَالعَظَمَةِ وَنَحْوِهَا مِثْلَ مَا للهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوِ اعْتَقَدَ أَنَّ لِأَحَدٍ مِنَ العِلْمِ وَالقُدْرَةِ وَالعَظَمَةِ وَنَحْوِهَا مِثْلَ مَا للهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ فَقَد أَشْرَكَ بِاللهِ شِرْكًا أَكْبَرَ، وَاسْتَحَقَّ الخُلُودَ فِي النَّارِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَقَد أَشْرَكَ بِاللهِ شِرْكًا أَكْبَرَ، وَاسْتَحَقَّ الخُلُودَ فِي النَّارِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَوَانَهُ أَنَارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ اللهُ مَن يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَادٍ ﴾ [المائدة: ٧٢].

السَّبَبُ الثَّانِي: الكُفْرُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوِ بِمَلَائِكَتِهِ أَوْ كُتُبِهِ أَوْ رُسُلِهِ أَوِ اليَوْمِ الآخِرِ أَوْ قَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ.

فَمَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَكْذِيبًا أَوْ جَحْدًا أَوْ شَكَّ فِيهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُحَلَّدٌ فِي

النَّارِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَحَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُعَيدًا ﴾ [النساء:١٥٠-١٥١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ هَمُمُ سَعِيرًا مُعَيدًا ﴾ [النساء:١٥٠-١٥١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَعَن ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ هَمُمُ سَعِيرًا فَي خَلِينِ فِيهَا أَبَدًا لَا يَعِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَوْمَ ثُقَلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَكِيتَنَا أَطَعْنَا ٱللّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولًا ﴿ ۞ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنا وَلَكُونَ يَلِيتَنَا أَطَعْنَا اللّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولًا ۞ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنا وَلَاكُمْ وَالْعَنَا كِيرًا ﴾ يَقُولُونَ يَكِيتَنَا أَطَعْنَا ٱللّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولُا ﴿ ۞ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنا وَلَا اللّهُ وَلُونَ يَكِيتُنَا أَطْعَنَا ٱللّهُ وَأَطَعْنَا اللّهُ وَلُونَ يَلْكِيلًا فِي النّارِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كِيرًا ﴾ وقَالُواْ رَبِّنَا إِللّهُ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كِيرًا ﴾ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كِيرًا ﴾ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كِيرًا ﴾ [الأحزاب:٢٤٠-٢٦].

السَّبَبُ الثَّالِثُ: إِنْكَارُ فَرْضِ شَيْءِ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ.

فَمَنْ أَنْكَرَ فَرِيضَةَ تَوْجِيدِ اللهِ أَوِ الشَّهَادَةِ لِرَسُولِهِ بِالرِّسَالِةِ أَوْ عُمُومِهَا لِحَجِيعِ النَّاسِ أَوْ فَرِيضَةَ الصَّلُواتِ الحَمْسِ أَوِ الزَّكَاةِ أَوْ صَوْمِ رَمَضَانَ أَوِ الحَجِ لَجَمِيعِ النَّاسِ أَوْ فَرِيضَةَ الصَّلُواتِ الحَمْسِ أَوِ الزَّكَاةِ أَوْ صَوْمِ رَمَضَانَ أَوِ الحَجِ فَهُو كَافِرٌ؛ لِأَنَّهُ مُكَذَّبُ للهِ وَرَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ النَّسْلِمِينَ، وكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ تَحْرِيمَ الشِّرُكِ أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ التِي حَرَّم اللهُ أَوْ تَحْرِيمِ الزِّنَا أَوِ اللَّوَاطِ أَوِ الحَمْرِ أَوْ نَحْوِهَا الشِّرْكِ أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ التِي حَرَّم اللهُ أَوْ تَحْرِيمِ الزِّنَا أَوِ اللَّوَاطِ أَوِ الحَمْرِ أَوْ نَحْوِهَا الشَّرْكِ أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ التِي حَرَّم اللهُ أَوْ تَحْرِيمِ الزِّنَا أَوِ اللَّوَاطِ أَوِ الحَمْرِ أَوْ نَحْوِهَا الشَّرْكِ أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ التِي حَرَّم اللهُ أَوْ تَحْرِيمِ الزِّنَا أَوِ اللَّوَاطِ أَوِ الحَمْرِ أَوْ نَحْوِهَا مِلَّا عَرْيمُهُ ظَاهِرٌ صَرِيحٌ فِي كِتَابِ اللهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْكِ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لللهِ وَرَسُولِهِ عَلْهِ اللهُ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمَ مَا عَلْمَ مَا اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ كَمَا عَلْمُ لَلهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

السَّبَبُ الرَّابِعُ: الاسْتِهْزَاءُ بِاللهِ سُبْحَانَهُ أَوْ بِدِينِهِ أَوْ رَسُولِهِ ﷺ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَإِن سَاَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا صَحْنَا خَوْضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأُللَّهِ وَءَايَنِهِ ء

وَرَسُولِهِ كُنُتُمْ تَسْتَهُزِءُونَ ﴿ لَى اللَّهُ عَنْذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُو ﴾ [التوبة: ٦٤-٥]، وَالاسْتِهْزَاءُ هُوَ السُّخْرِيَّةُ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الإسْتِهَانَةِ بِاللهِ وَدِينِهِ وَرَسُولِهِ، وَأَعْظَمِ الإسْتِهَانَةِ بِاللهِ وَدِينِهِ وَرَسُولِهِ، وَأَعْظَمِ الإسْتِهَانَةِ بِاللهِ وَدِينِهِ وَرَسُولِهِ، وَأَعْظَمِ الإَحْتِقَارِ وَالأَذْدِرَاءِ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا.

السَّبَبُ الخَامِسُ: سَبُّ اللهِ تَعَالَى أَوْ دِينِهِ أَو رَسُولِهِ، وَهُوَ القَدْحُ وَالعَيْبُ وَذِكْرُهُمْ بِهَا يَقْتَضِي الإسْتِخْفَافَ وَالانْتِقَاصَ، كَاللَّعْنِ وَالتَّقْبِيحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ: مَنْ سَبَّ اللهَ أَوْ رَسُولَهُ فَهُوَ كَافِرٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، سَوَاءٌ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ أَوْ كَانَ مُسْتَجِلًا لَهُ أَوْ كَانَ مُسْتَجِلًا لَهُ أَوْ كَانَ مُازِحًا أَوْ جَادًّا، وهَذَا هُوَ ذَاهِلًا عَنِ اعْتِقَادٍ؛ وَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَكْفُرُ سَوَاءٌ كَانَ مَازِحًا أَوْ جَادًّا، وهَذَا هُو ذَاهِلًا عَنِ اعْتِقَادٍ؛ وَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَكْفُرُ سَوَاءٌ كَانَ مَازِحًا أَوْ جَادًّا، وهَذَا هُو الصَّوَابُ المَقْطُوعُ بِهِ، وَنَقَلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ: أَنَّ المُسْلِمِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ اللهُ لَهُو كَافِرٌ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِهَا مَنْ سَبَّ اللهُ أَوْ مَنْ سَبَّ اللهُ أَوْ كَافِرٌ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِهَا أَنْزَلَ اللهُ فَهُو كَافِرٌ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِهَا أَنْزَلَ اللهُ فَهُو كَافِرٌ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِهَا أَنْزَلَ اللهُ أَنْهُو كَافِرٌ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِهَا أَنْزَلَ اللهُ أَنْهُو كَافِرٌ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِهَا أَنْزَلَ اللهُ أَنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ

وَقَالَ الشَّيْخُ أَيْضًا: وَالحُكْمُ فِي سَبِّ سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ كَالحُكْمِ فِي سَبِّ نَبِيِّنَا ﷺ فَمَنْ سَبَّ نَبِيًّا مُسَمَّى بِاسْمِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ المَعْرُوفِينَ المَذْكُورِينَ فِي القُرْآنِ أَوْ مَوْصُوفًا بِالنَّبُوَّةِ بِأَنْ يُذْكَرَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ نَبِيًّا فَعَلَ أَوْ قَالَ كَذَا، فَيَسُبَّ ذَلِكَ الفَاعِلَ أَوْ القَائِلَ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ نَبِيًّ فَحُكْمُهُ كَمَا تَقَدَّمَ (١). اه

وَأَمَّا سَبُّ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنْ كَانَ الغَرَضُ مِنْهُ سَبَّ النَّبِيِّ مِثْلُ أَنْ يَسُبّ

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول (٣/ ٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول (٣/ ١٠٤٩).

أَصْحَابَهُ يَقْصُدُ بِهِ سَبَّ النَّبِيِّ؛ لِأَنَّ الْمُقَارِنَ يَقْتَدِي بِمَنْ قَارَنَهُ، وَمِثْلُ أَنْ يَقْذِفَ وَاحِدَةً مِنْ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِالزِّنَا وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَكُفُرُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْحٌ فِي النَّبِيِّ وَسَبُّ لَهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْخَبِيثَانُ لِلْخَبِيثِينَ ﴾ [النور:٢٦].

السَّبَ السَّادِسُ: الحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الحَقِّ وَأَصْلَحُ لِلْخَلْقِ، أَوْ أَنَّهُ مُسَاوٍ لِحُكْمِ اللهِ أَوْ أَنَّهُ يَجُوزُ الحُكْمُ بِهِ، فَهُوَ كَافِرٌ؛ لِقَوْلِهِ وَأَصْلَحُ لِلْخَلْقِ، أَوْ أَنَّهُ مُسَاوٍ لِحُكْمِ اللهِ أَوْ أَنَّهُ يَجُوزُ الحُكْمُ بِهِ، فَهُو كَافِرٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن لَدَ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤].

وَكَذَا لَوِ اعْتَقَدَ أَنَّ حُكْمَ غَيْرِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ حُكْمِ اللهِ أَوْ مُسَاوٍ لَهُ أَوْ أَنَّهُ يَجُوزُ اللهِ خَيْرٌ مِنْ حُكْمِ اللهِ أَوْ مُسَاوٍ لَهُ أَوْ أَنَّهُ يَجُوزُ الحُكْمُ بِهِ الْحَكْمُ بِهِ الْإِنَّهُ مُكَذِّبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ الحُكْمُ بِهِ اللَّهُ مَكَذَّبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَحُسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠]، وَلِهَ يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُمُ بِهِ مَا اللَّهُ فَأُولَتَ إِلَى هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ .

السَّبَ السَّابِعُ: النِّفَاقُ وَهُو أَنْ يَكُونَ كَافِرًا بِقلبِهِ ويُظْهِرَ للناس أَنَّهُ مُسْلِمٌ إِنَّا بِقلْبِهِ وَيُظْهِرَ للناس أَنَّهُ مُسْلِمٌ إِنَّا بِقَولِهِ أَو بِفِعْلِه، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء:١٤٥]، وَهَذَا الصِّنْفُ أَعْظَمُ مِمَّا قَبْلَهُ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ عُقُوبَةُ أَصْحَابِهِ أَشَدَّ، فَهُمْ فِي الدَّرْكِ الأَسْفِلِ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ كُفْرَهُمْ جَامِعٌ بَيْنَ الكُفْرِ وَالْجِدَاعِ وَالْإِسْتِهْزَاءِ بِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِه.

قَالَ الله تَعَالَى عَنْهُم: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ كَا يُخَدِعُونَ ٱللّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَيَ مِنْوَمِنِينَ ﴿ فَي مُحْدِينَ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ وَإِذَا فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ وَإِذَا 

#### وللنِّفاقِ عَلَامَاتٌ كَثِيرةٌ:

مِنْهَا: الشَّكُ فِيهَا أَنْزَلَ اللهُ، وَإِنْ كَانَ يُظْهِرُ لِلنَّاسِ أَنَّهُ مؤمنٌ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ عَلَى اللهِ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

O ومِنْهَا: كَرَاهَةُ حُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مَرْعُمُونَ أَنَهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّعْوُتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطِنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا الطَّعْوُتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطِنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ [النساء: ٢٠- ٦١].

O ومِنْهَا: كَرَاهَةُ ظُهُورِ الإِسْلَامِ وَانْتِصَارِ أَهْلِهِ وَالفَرَحُ بِخُذْلَانِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ أَوْإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدَ الْعَالَى: ﴿ إِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدَ الْخَذْنَ آمْرَنَا مِن قَبُلُ وَيَكَولُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ﴾ [التوبة:٥٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا خَلُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ﴾ [التوبة:٥٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا خَلُواْ عَضُواْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا اللهَ وَإِذَا خَلُواْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا

بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّ إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمُ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَنَقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾ [آل عمران:١١٩-١٢٠].

ومِنْهَا: طَلَبُ الفتنةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهَمِ وَمَحَبَّةِ ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَاكُمُ يَبَغُونَكُمُ أَلِلَا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَاكُمُ يَبَغُونَكُمُ أَلِلَا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَاكُمُ يَبَغُونَكُمُ أَلِكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَاكُمُ يَبَغُونَكُمُ أَلِيهِ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَاكُمُ يَبَغُونَكُمُ أَلِيهِ إِلَا خَبَالًا وَلَا وَضَعُواْ خِلَاكُمُ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ومِنْهَا: مَحَبَّةُ أَعْدَاءِ الإِسْلَامِ وَأَئِمَّةِ الكُفْرِ، وَمَدْحُهُمْ وَنَشْرُ آرَائِهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ مَا الله تَعَالَى: ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مَّا هُم وَكَا فِهُ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [المجادلة: ١٤].

O ومِنْهَا: لَمْزُ الْمُؤْمِنِينَ وَعَيْبُهُمْ فِي عِبَادَاتِهم، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ٱللَّهِرُونَ اللهُ مَنْ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ٧٩]، فَيَعِيبُونَ اللّهُ جُهْدَهُمْ فَلَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ٧٩]، فَيَعِيبُونَ المُجْتَهِدِينَ فِي العِبَادَةِ بِالرِّيَاءِ، وَيَعِيبُونَ العَاجِزِينَ بِالتَّقْصِيرِ!

ومِنْهَا: الإسْتِكْبَارُ عَنْ دُعاءِ المُؤْمِنِينَ احْتِقَارًا وَشَكَّا، قَالَ اللهُ تَعَالَى:
 ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوُا يَسْتَغْفِر لَكُمْ رَسُولُ ٱللهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ [المنافقون:٥].

ومِنْهَا: ثِقَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّكَاسُلُ عَنْهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ عُنْهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ عُكْدِعُونَ ٱلنَّالَ عُنْدِعُونَ ٱلنَّالَ عُكْدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ

وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء:١٤٢]، وقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ العِشَاءِ وَصَلَاةُ الفَجْرِ» الحَدِيثَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

O ومِنْهَا: أَذِيَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُمُ ٱللَّهِ فِي ٱلدُّنِيَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ، لَعَنَهُمُ ٱللّهُ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْكَوْمِنَ اللهُ وَرَسُولُهُ، لَعَنَهُمُ ٱللهُ فِي ٱلدُّنِيَ وَٱلْكَوْمِنِينَ اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فَهَذِهِ طَائِفَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ الْمَنَافِقِينَ، ذَكَرْنَاهَا لِلتَّحْذِيرِ مِنْهَا وَتَطْهِيرِ النَّفْسِ مِنْ سُلُوكِهَا.

اللَّهُمَّ أَعِذْنَا مِنَ النِّفَاقِ وَارْزُقْنَا تَحْقِيقَ الإِيهَانِ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَنَا، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب فضل العشاء في الجماعة، رقم (٦٥٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٦٥١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.



#### المَجْلِسُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ

# 

## فِي النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ أَسْبَابِ دُخُولِ النَّارِ

الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْشَأَ الْحَلَائِقَ بِقُدْرَتِه، وَأَظْهَرَ فِيهِمْ عَجَائِبَ حِكْمَتِه، وَدَلَّ بِآيَاتِهِ عَلَى ثُبُوتِ وَحْدَانِيَّتِه، قَضَى عَلَى العَاصِي بِالعُقُوبَةِ لَمُخَالَفَتِه، ثُمَّ دَعَا إِلَى التَّوْبَةِ وَمَنَّ عَلَيْهِ بِقَبُولِ تَوْبَتِه، فَأَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَسَابِقُوا إِلَى جَنَّتِه، يَغْفِرْ لَكُمْ التَّوْبَةِ وَمَنَّ عَلَيْهِ بِقَبُولِ تَوْبَتِه، فَأَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَسَابِقُوا إِلَى جَنَّتِه، يَغْفِرْ لَكُمْ التَّوْبَةِ وَمَنَّ عَلَيْهِ بِقَبُولِ تَوْبَتِه، فَأَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَسَابِقُوا إِلَى جَنَّتِه، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَةِ وَكَالِ صَفَتِه، ذُنُوبَكُمْ وَيُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه، أَحْمَدُهُ عَلَى جَلَالِ نَعُوتِهِ وَكَمَالِ صَفَتِه، وَأَشْكُرُهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَسَوَابِغ نِعْمَتِه.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي أُلُوهِيَّتِهِ وَرُبُوبِيَّتِه، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ وَرَسُولُهُ المَبْعُوثُ إِلَى جَمِيعِ بَرِيَّتِه، بَشِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ بِجَنَّتِه، وَنَذِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ بِجَنَّتِه، وَنَذِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ بِجَنَّتِه، وَعَلَى لَلْكَافِرِينَ بِنَارِهِ وَسَطُوتِه، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ خَلِيفَتِهِ فِي أُمَّتِه، وَعَلَى لَلْكَافِرِينَ بِنَارِهِ وَسَطُوتِه، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ خَلِيفَتِهِ فِي أُمَّتِه، وَعَلَى عُمْرَ المَشْهُورِ بِقُوَّتِهِ عَلَى الكَافِرِينَ وَشِدَّتِه، وَعَلَى عُلْمَ عُثْمَانَ القَاضِي نَحْبَهُ فِي مُخْتَه، وَعَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي سُنَّتِه، وَعَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي سُنَّتِه، وَعَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

إِخْوَانِي: سَبَقَ فِي الدَّرْسِ المَاضِي ذِكْرُ عِدَّةِ أَسْبَابٍ مِنَ النَّوْعِ الأَوَّلِ مِنْ أَسْبَابٍ مِنَ النَّوْعِ الأَوْلِ مِنْ أَسْبَابٍ دُخُولِ النَّارِ المُوجِبَةِ لِلْخُلُودِ فِيهَا، وَهَا نَحْنُ فِي هَذَا الدَّرْسِ نَذْكُرُ أَسْبَابٍ دُخُولِ النَّارِ المُوجِبَةِ لِلْخُلُودِ فِيهَا، وَهِيَ الأَسْبَابُ الَّتِي يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهَا - بِمَعُونَةِ اللهِ - عِدَّةَ أَسْبَابٍ مِنَ النَّوْعِ الثَانِي، وَهِيَ الأَسْبَابُ الَّتِي يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهَا دُخُولَ النَّارِ دُونَ الخُلُودِ فِيهَا.

السَّبَبُ الأَوَّلُ: عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَهُمَا الأُمُّ وَالأَبُ، وَعُقُوقُهُمَا: أَنْ يَقْطَعَ مَا يَجِبُ لَهُمَا مِنْ بِرِّ وَصِلَةٍ أَو يُسِيءَ إِلَيْهِمَا بِالقَوْلِ أَوِ الفِعْلِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَضَىٰ مَا يَجِبُ لَهُمَا مِنْ بِرِّ وَصِلَةٍ أَو يُسِيءَ إِلَيْهِمَا بِالقَوْلِ أَوِ الفِعْلِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا يَعْبُدُوا إِلَا إِيّاهُ وَبُالُوٰلِدَيْنِ إِحْسَدَنَا ۚ إِمَا يَبْلُغَنَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللَّ وَاخْفِضَ وَكُلا هُمَا فَلا تَقُل لَمُكَمَّ أَنْقِ وَلا نَهُرَهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللَّ وَالْمَانَ اللَّهُ وَلَا نَهُرَهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَمُ رَبِيكًا فِي وَلَوْلِدَيْفَ لِلَهُ اللهُ وَقُل اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الجَنَّةَ: مُدْمِنُ الخَمْرِ، وَالعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُوثُ: النَّيْ اللهُ عَلَيْهِمُ الجَنَّةَ: مُدْمِنُ الخَمْرِ، وَالعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُوثُ: اللّهُ عَلَيْهِمُ الجَنَّةَ: مُدْمِنُ الخَمْرِ، وَالعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُوثُ: اللّهُ عَلَيْهِمُ الجَنَّةَ: مُدْمِنُ الخَمْرِ، وَالعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُوثُ: اللّهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الجَنَّةَ: مُدْمِنُ الخَمْرِ، وَالعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُوثُ: النَّينَ اللهُ عَلَيْهِمُ الجَنَّةَ: مُدْمِنُ الخَمْرِ، وَالعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُوثُ: النَّينَ الْذِي يُقِرُّ الخُبْثُ فِي أَهْلِهِ »، رَوَاهُ أَحَدُ وَالنَّسَائِقُ ('').

السَّبَ الثَّانِي: قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَهِيَ أَنْ يُقَاطِعَ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ فَيَمْنَعَ مَا يَجِبُ السَّبِ الثَّانِيَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَهِيَ أَنْ يُقَاطِعَ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ فَيَمْنَعَ مَا يَجِبُ لَهُمْ مِنْ حُقُوقٍ بَدَنِيَّةٍ أَوْ مَالِيَّةٍ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَلهُمْ مِنْ حُقُوقٍ بَدَنِيَّةٍ أَوْ مَالِيَّةٍ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ لَهُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ مُنْ يَعْنِي قَاطِع رَحِمٍ (٣).

وَفِيهِمَا أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «إنَّ الرَّحِمَ قَامَتْ فَقَالَتْ للهِ عَزَّ وَجَلَّ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، قَامَتْ فَقَالَتْ للهِ عَزَّ وَجَلَّ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ،

<sup>(</sup>١) له طرق يقوى بهَا. (الْمُؤلِّف).

أخرجه أحمد (٢/ ٦٩)، والنسائي: كتاب الزكاة، باب المنان بها أعطى، رقم (٢٥٦٢)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب إثم القاطع، رقم (٩٨٤)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (٢٥٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (١٨/٢٥٥٦).

أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ لَكِ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن لَكِ »، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تَعَلَيْتُمْ أَن اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى تَفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ آَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَمِنَ الْمُؤْسِفِ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اليَوْمَ غَفَلُوا عَنِ القِيَامِ بِحَقِّ الوَالِدَيْنِ وَالأَرْحَامِ وَقَطَعُوا حَبْلَ الوَصْلِ، وَحُجَّةُ بَعْضِهِمْ أَنَّ أَقَارِبَه لَا يَصِلُونَهُ، وَهَذِهِ الْحُجَّةُ لَا تَنْفَعُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَا يَصِلُ إِلَّا مَنْ وَصَلَهُ لَـمْ تَكُنْ صِلَتُه للهِ وَإِنَّمَا هِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما مُكَافَأَةٌ، كَمَا فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَجُمُه وَصَلَهَا» (٢).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي قَرَابةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمْ عَلَيْهِم وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، وَأَحْلُمْ عَلَيْهِم وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَطَلُهُمْ وَيَعْهَلُونَ عَلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَلَيْهِم وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِم وَيَجْهَلُونَ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِم وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِم مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، تفسير سورة محمد هي، باب ﴿وَلُقَطِّعُوَا أَرْحَامَكُمُم ﴾، رقم (٤٨٣٠)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب ليس الواصل بالمكافئ، رقم (٩٩١).

<sup>(</sup>٣) (تسفهم): تدخل في أفواههم. و(الملُّ): الرَّماد الحار. (المُؤلِّف).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم(٢٥٥٨).

وَإِذَا وَصَلَ رَحِمَهُ وَهُمْ يَقْطَعُونَهُ فَإِنَّ لَهُ العَاقِبَةَ الْحَمِيدَةَ، وَسَيَعُودُونَ فَيَصِلُونَهُ كَمَا وَصَلَهُمْ إِنْ أَرَادَ اللهُ بِهِمْ خَيْرًا.

السَّبَ النَّالِثُ: أَكُلُ الرِّبَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ السَّبَ النَّالِثُ: أَكُلُ الرِّبَوَا أَضْعَنَا مُضَعَفًا مُّضَعَفًا مُّواتَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱللَّهَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ﴾ [آل عمران:١٣٠-١٣٢]. لِلْكَنْفِرِينَ ﴿ أَلَا عمران:١٣٠-١٣٢].

وَقَدْ تَوَعَّدَ اللهُ تَعَالَى مَنْ عَادَ إِلَى الرِّبَا بَعْدَ أَنْ بَلَغَتْهُ مَوْعِظَةُ اللهِ وَتَحْذِيرُهُ، تَوَعَّدُهُ بِالْخُلُودِ فِي النَّارِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُونَ الرِّبَوا لَا يَقُومُونَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِالْخُلُودِ فِي النَّارِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثَلُ الرِّبَوا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِهِ وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِهِ وَاللَّهُ فَلَهُ مَا مِثْلُ الرِّبَوا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِهِ وَاللَّهُ فَلَهُ مَا اللَّهُ وَمَنَ عَادَ فَأُولَاتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَاتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ اللّهَ وَمَنْ عَادَ فَأُولَاتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

السَّبَبُ الرَّابِعُ: أَكْلُ مَالِ اليَتَامَى ذُكُورًا كَانُوا أَمْ إِنَاثًا، وَالتَّلَاعُبُ بِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمَ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمَ فَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِي مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ أَنْ فَارَا لَهُ وَالْيَتِيمِ: هُوَ الَّذِي مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ.

السَّبَبُ الخَامِسُ: شَهَادَةُ الزُّورِ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما عَنِ النَّبِيِّ اللهُ قَالَ: «لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ»(١)، رَوَاهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب شهادة الزور، رقم (٢٣٧٣)، والحاكم (٤/ ٩٨).

ابنُ مَاجَهُ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الإِسْنَادِ(١).

وَشَهَادَةُ الزُّورِ: أَنْ يَشْهَدَ بِهَا لَا يَعْلَمُ، أَوْ يَشْهَدَ بِهَا يَعْلَمُ أَنَّ الوَاقِعَ خِلَافُهُ الْأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَجُوزُ إِلَّا بِهَا عَلِمَهُ الشَّاهِدُ، وَفِي الحَدِيثِ قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَى الشَّهَادَةَ لَا تَجُوزُ إِلَّا بِهَا عَلِمَهُ الشَّاهِدُ، وَفِي الحَدِيثِ قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَى الشَّمْسَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ»(٢).

السَّبَبُ السَّادِسُ: الرِّشُوةُ فِي الحُكْمِ، فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ عَيْكِيْ قَالَ: «الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي فِي النَّارِ»، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَ، وَرُوَاتُهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ عَيْكِيْ قَالَ: «الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي فِي النَّارِ»، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَ، وَرُوَاتُهُ ثِينِ قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ (۱).

قَالَ فِي النِّهَايةِ<sup>(٥)</sup>: «الرَّاشِي: مَنْ يُعطِي الَّذِي يُعِينُهُ عَلَى البَاطِلِ، وَالْمُرْتَشِي: الآخِذُ، فَأَمَّا مَا يُعْطَى تَوَصُّلًا إِلَى أَخْذِ حَقِّ أَوْ دَفْعِ ظُلْمٍ فَغَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِ».اه

السَّبَبُ السَّابِعُ: اليَمِينُ الغَمُوسُ، فَعَنِ الحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالسَّبَبُ السَّابِعُ: اليَمِينُ الغَمُوسُ، فَعَنِ الحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ فِي الحَجِّ بَيْنَ الجَمْرَتَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ

<sup>(</sup>١) هَذَا تساهل من الحاكم رحمه الله والصواب أنه ضعيف الإسناد جدًّا، لكن روى الإمامُ أحمد مَا يؤيده بسند رواته ثقات غير أن تابعيه لم يسم. (الْمُؤلِّف).

أخرجه أحمد (٢/ ٩٠٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ شَهَادَةً لَيْسَ لَـهَا بِأَهْلٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (٤/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٠٢٦)، وفي الصغير (٥٨)، وفي الدعاء (٢٠٩٤).

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب (٣٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٥٤٦).

بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ» (مرتَّين أَو ثلاثًا)، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ<sup>(۱)</sup>.

وَسُمِّيَتْ غَمُوسًا لِأَنَّهَا تَغْمِسُ الحَالِفَ بِهَا فِي الْإِثْمِ ثُمَّ تَغْمِسُهُ فِي النَّارِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَحْلِفَ كَاذِبًا عَلَى مَا ادَّعاهُ فَيُحْكَمَ لَهُ بِهِ أَوْ يَحْلِفَ كَاذِبًا عَلَى مَا ادَّعاهُ فَيُحْكَمَ لَهُ بِهِ أَوْ يَحْلِفَ كَاذِبًا عَلَى مَا أَنْكَرَهُ فَيُحْكَمَ لِهُ بِهِ أَوْ يَحْلِفَ كَاذِبًا عَلَى مَا أَنْكَرَهُ فَيُحْكَمَ بِبَرَاءَتِهِ مِنْهُ.

السَّبَ النَّامِنُ: القَضَاءُ بَيْنَ النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ بِجَوْرٍ وَمَيْلٍ؛ لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الحُصَيْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ وَقَضَى بِه؛ وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ وَقَضَى بِه؛ وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَجَارَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُو فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُو فِي النَّارِ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ (٢).

السَّبَ التَّاسِعُ: الغِشُّ لِلرَّعِيَّةِ وَعَدَمُ النَّصْحِ لَهُمْ بِحَيْثُ يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفًا لَيْسَ فِي مَصْلَحَتِهِمْ وَلَا مَصْلَحَةِ العَمَلِ؛ لِحَدِيثِ مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْسَ فِي مَصْلَحَتِهِمْ وَلَا مَصْلَحَةِ العَمَلِ؛ لِحَدِيثِ مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالُ : هَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ عَلَى رَعِيَّةٍ يَمُوتُ يَوْمَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْقِيَّةٍ يَمُوتُ يَوْمَ وَاللهُ عَلَى رَعِيَّةٍ يَمُوتُ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ١٩٠)، والحاكم (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) قال في بلوغ المرام: أخرجه الأربعة وصححه الحاكم. (المُؤلِّف).

أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ، رقم (٣٥٧٣)، والترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله على في القاضي، رقم (١٣٢٢)، والنسائي في الكبرى: كتاب القضاء، باب ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل، رقم (٩٢٢)، وابن ماجه: كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، رقم (٢٣١٥)، والحاكم (٤/ ٩٠). وينظر: بلوغ المرام (١٤١٣).

يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِه إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

وَهَذَا يَعُمُّ رِعَايَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَالسُّلْطَانَ فِي سُلْطَانِهِ وَغَيْرِهِمْ اللَّحدِيثِ النِّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

سَيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولًا عَنْ رَعِيَّتِهِ »، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

السَّبَ العَاشِرُ: تَصْوِيرُ مَا فِيهِ رُوحٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ حَيَوانٍ، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهِما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ -فِي النَّارِ- يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (آ)، وَفِي رِوَايَةٍ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (آ)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا» (٤).

فَأَمَّا تَصْوِيرِ الأَشْجَارِ وَالنَّبَاتِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَخْلُقُهُ اللهُ مِنَ الأَجْسَامِ النَّامِيةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ -عَلَى قول جمهورِ العلماءِ-؛ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ الأَجْسَامِ النَّامِيةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ -عَلَى قول جمهورِ العلماءِ-؛ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ لِلهَّ جُسَامِ النَّامِيةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح، رقم (٧١٥٠)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، رقم (١٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم (٨٩٣)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، رقم (١٨٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجها البخاري: كتاب البيوع، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، رقم (٢٢٢٥).

يَقُولُ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِكَنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً»(١).

السَّبَ الحَادِي عَشَرَ: مَا تَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَالَّ السَّبُ الحَادِي عَشَرَ: مَا تَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلًّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبٍ "(1)، فَ (العُتُلُّ): الشَّحِيحُ البَخِيلُ الشَّدِيدُ الغَلِيظُ الَّذِي لَا يَلِينُ لِلْحَقِّ وَلَا لِلْخَلْقِ، وَ(الجَوَّاظُ): الشَّحِيحُ البَخِيلُ الشَّدِيدُ الغَلِيظُ الَّذِي لَا يَلِينُ لِلْحَقِّ وَلَا لِلْخَلْقِ، وَ(الجَوَّاظُ): الشَّحِيحُ البَخِيلُ فَهُو يَرَى فَهُو بَعَنَ الْحَقِّ وَلَا يَتَوَاضَعُ لِلْخَلْقِ فَهُو يَرَى نَفْسَهُ أَعْلَى مِنَ الخَقِّ وَلَا يَتَوَاضَعُ لِلْخَلْقِ فَهُو يَرَى نَفْسَهُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ وَيَرَى رَأْيَه أَصْوَبَ مِنَ الْحَقِّ.

السَّبَ الثَّانِيَ عَشَرَ: اسْتِعْهَالُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ إِنَّهَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (١)، وَفِي رَوَايةٍ لِـمُسْلِمٍ: «إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ إِنَّمَا يُجُرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾، رقم (٧٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، تفسير سورة ﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلَمِ ﴾، باب ﴿ عُتُلِم بَعْدَ ذَالِكَ زَسِمٍ ﴾، رقم (٢٩١٨)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون، رقم (٢٨٥٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، رقم (٥٦٣٤)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، رقم (٢٠٦٥).

 <sup>(</sup>٤) أخرجها مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، رقم (١/٢٠٦٥).

فَاحْذَرُوا - إِخْوَانِي - أَسْبَابَ دُخُولِ النَّارِ، وَاعْمَلُوا الأَسْبَابَ الَّتِي تُبْعِدُكُمْ عَنْهَا لِتَفُوزُوا فِي دَارِ القَرَارِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا مَتَاعٌ قَلِيلٌ سَرِيعَةُ الزَّوَالِ عَنْهَا لِتَفُوزُوا فِي دَارِ القَرَارِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا مَتَاعٌ قَلِيلٌ سَرِيعَةُ الزَّوَالِ وَالإِنْهِيَارِ، وَاسْأَلُوا رَبَّكُمُ النَّبَاتَ عَلَى الحَقِّ إِلَى المَهات، وَأَنْ يَحْشُرَكُمْ مَعَ الَّذِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات.

اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَى الحَقِّ وَتَوَفَّنَا عَلَيْهِ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

• • • • • •



## المَجْلِسُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ فَالعِشْرُونَ فَالعِشْرُونَ فَي زَكَساةِ الفِيطْر



الحَمْدُ للهِ العَلِيمِ الحَكِيم، العَلِيِّ العَظِيم، خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، وَأَحْكُم شَرَائِعَهُ بِبَالِغِ حِكْمَتِهِ بَيَانًا لِلْخَلْقِ وَتَبْصِيرًا، أَحْدُه عَلَى صِفَاتِهِ الكَامِلَة، وَأَشْكُرُهُ عَلَى آلائِهِ السَّابِغَة، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللّٰكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللّٰكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللّٰبُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللّٰبُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ اللَّابِ وَالمَصِير، وَسَلَّمَ تَسْلِيهًا.

إِخْوَانِي: إِنَّ شَهْرَكُمُ الكَرِيمَ قَدْ عَزَمَ عَلَى الرَّحِيل، وَلَـمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا الزَّمَنُ القَلِيل، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُحْسِنًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَى ذَلِكَ وَلْيَسْأَلْهُ القَبُول، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُهْمِلًا فَلْيَتُبُ إِلَى اللهِ وَلْيَعْتَذِرْ مِنْ تَقْصِيرِهِ فَالعُذْرُ قَبْلَ المَوْتِ مَقْبُول.

إِخْوَانِي: إِنَّ اللهَ شَرَعَ لَكُمْ فِي خِتَامِ شَهْرِكُمْ هَذَا أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الفِطْرِ قَبْلَ صَلَاةِ العِيدِ، وَسَنتَكَلَّمُ فِي هَذَا المَجْلِسِ عَنْ حُكْمِهَا وَحِكْمَتِهَا وَجِنْسِهَا وَمِقْدَارِهَا وَوَقْتِ وُجُوبِهَا وَدَفْعِهَا وَمَكَانِهَا.

فَأَمَّا حُكْمُهَا فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَمَا فَرَضَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَمَا فَرَضَهُ اللهُ تَعَالَى أَوْ أَمَرَ بِهِ؛ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدُ أَطَاعَ الله أَ وَمَن تَوَلَى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ [النساء: ٨٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ

غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴾ [النساء:١١٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا ءَائِنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ ﴾ [الحشر:٧].

وَهِيَ فَرِيضَةٌ عَلَى الكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالذَّكَرِ وَالأَنْثَى وَالحُرِّ وَالغَبْدِ مِنَ اللهِ عَنْهُمَا: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَكَاةَ اللهِ عَنْهُمَا: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَكَاةَ اللهِ عَنْ مَنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ وَالذَّكِرِ وَالأَنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ (۱). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلَا تَجِبُ عَنِ الْحَمْلِ الَّذِي فِي البَطْنِ إِلَّا أَنْ يُتَطَوَّعَ بِهَا فَلَا بأسَ، فَقَد كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُخْرِجُهَا عَنِ الْحَمْلِ.

وَيَجِبُ إِخْرَاجُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَكَذَلِكَ عَمَّنْ تَلْزَمُهُ مَؤُونَتُهُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ فَالْأَوْلَى أَنْ فَسِهِمْ، فَإِنِ اسْتَطَاعُوا فَالأَوْلَى أَنْ أَوْ قَرِيبٍ إِذَا لَـمْ يَسْتَطِيعُوا إِخْرَاجَهَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ، فَإِنِ اسْتَطَاعُوا فَالأَوْلَى أَنْ يُخْرِجُوهَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ؛ لِأَنَّهُمُ المُخَاطَبُون بِهَا أَصْلًا.

وَلَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ وَجَدَهَا فَاضِلَةً زَائِدَةً عَمَّا يَخْتَاجُهُ مِنْ نَفَقَةِ يَوْمِ العِيدِ وَلَيْلَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَقَلَ مِنْ صَاعٍ أَخْرَجَهُ؛ لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿فَانَقُوا اللّهَ مَا السَّطَعْتُمْ ﴾، مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التعابن:١٦]، وقوْلِ النّبِيِّ عَلِيْةٍ: ﴿إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، رقم (۱۵۰۳)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، رقم (٩٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله على، رقم (١٣٣٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرَّة في العمر، رقم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وَأَمَّا حِكْمَتُهَا فَظَاهِرَةٌ جِدًّا فَفِيهَا إِحْسَانٌ إِلَى الفُقَرَاءِ وَكَفُّ لَـهُمْ عَنِ الشُّؤَالِ فِي أَيَّامِ العِيدِ لِيُشَارِكُوا الأَغْنِيَاءَ فِي فَرَحِهِمْ وَسُرُورِهِمْ بِهِ وَيَكُونَ عِيدًا لِلشُّؤَالِ فِي أَيَّامِ العِيدِ لِيُشَارِكُوا الأَغْنِيَاءَ فِي فَرَحِهِمْ وَسُرُورِهِمْ بِهِ وَيَكُونَ عِيدًا لِلشَّؤَالِ فِي أَيَّامِ العِيدِ لِيُشَارِكُوا الأَغْنِيَاءَ فِي فَرَحِهِمْ وَسُرُورِهِمْ بِهِ وَيَكُونَ عِيدًا لِلشَّوَالِ فِي أَيَّامِ العَيدِ لِيُشَارِكُوا الأَغْنِيَاءَ فِي فَرَحِهِمْ وَسُرُورِهِمْ بِهِ وَيَكُونَ عِيدًا لِلشَّوَالِ فِي أَيَّامِ العَيدِ لِيُشَارِكُوا الأَغْنِيَاءَ فِي فَرَحِهِمْ وَسُرُورِهِمْ بِهِ وَيَكُونَ عِيدًا لِللَّهُمِيعِ.

وَفِيهَا الْإِتِّصَافُ بِخُلُقِ الكَرَمِ وَحُبِّ الْمُواسَاةِ، وَفِيهَا تَطْهِيرُ الصَّائِمِ مِمَّا يَخْصُلُ فِي صِيَامِهِ مِنْ نَقْصٍ وَلَغْوٍ وَإِثْمٍ، وَفِيهَا إِظْهَارُ شُكْرِ نِعْمَةِ اللهِ بِإِثْمَامِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ، وَفِعْلِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فِيهِ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وابنُ مَاجَهُ (۱).

وَأَمَّا جِنْسُ الوَاجِبِ فِي الفِطْرَةِ فَهُوَ طَعَامُ الآدَمِيِّينَ مِنْ مَمْ الْو بُرِّ أَوْ رُزِّ الْهِ أَوْ ذَبِيبٍ أَو أَقِطٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ طَعَامِ بَنِي آدَمَ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ مَعْمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَنْ طَعَامِهِمْ، كَمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَرْ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ (٢)، وَكَانَ الشَّعِيرُ يَوْمَذَاكَ مِنْ طَعَامِهِمْ، كَمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْه: كُنَّا نُخْرِجُ يَوْمَ الفِطْرِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أيضًا الدارقطني والحاكم وصححه. (المُؤلِّف).

أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (١٦٠٩)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم (١٨٢٧)، والدارقطني (٢/ ١٣٨)، والحاكم (١/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص:٢٢١).

وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالأَقِطَ وَالتَّمْرَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

فَلَا يُجْزِئ إِخْرَاجُ طَعَامِ البَهَائِمِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَضَهَا طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ لَا لِلْبَهَائِمِ.

وَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجَهَا مِنَ الثِّيَابِ وَالفُّرُشِ وَالأَّوَانِي وَالأَمْتِعَةِ وَغَيْرِهَا عَلَىٰ مُوعَةِ وَغَيْرِهَا عِلَىٰ اللَّهُ عَامِ الآدَمِيِّينَ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَضَهَا مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يُتَعَدَّى مَا عَيَّنَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم.

وَلَا يُجُزِئُ إِخْرَاجُ قِيمَةِ الطَّعَامِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»، وَفِي رَقَاهُ مُسْلِمٌ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»، وَفِي رِوَايةٍ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، ومعنى (رَدُّ) مردودٌ.

وَلِأَنَّ إِخْرَاجَ القِيمَةِ مُخَالِفُ لِعَمَلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، حَيْثُ كَانُوا يُخْرِجُونَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الْخَلَفَاءِ لَخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي "(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد، رقم (١٥١٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص:٧٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح، وقال أبو نعيم: حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. (المُؤلِّف).

أخرجه أحمد (١٢٦/٤)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٢٦٠٧)، والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه: المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢).

وَلِأَنَّ زَكَاةَ الفِطْرِ عِبَادَةٌ مَفْرُوضَةٌ مِنْ جِنْسٍ مُعَيَّنٍ فَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ المُعَيَّنِ، كَمَا لَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا فِي غَيْرِ الوَقْتِ المُعَيَّنِ.

وَلِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَدَّرَهَا بِصَاعٍ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَأَقْيَامُهَا مُخْتَلِفَةٌ غَالِبًا، فَلَوْ كَانَتِ القِيمَةُ مُغْتَبَرَةً لَكَانَ الوَاجِبُ صَاعًا مِنْ جِنْسٍ وَمَا يُقَابِلُ قِيمَتَهُ مِنَ الأَجْنَاسِ الأُخْرَى.

وَلِأَنَّ إِخْرَاجَ القِيمَةِ يُخْرِجُ الفِطْرَةَ عَنْ كَوْنِهَا شَعِيرَةً ظَاهِرَةً إِلَى كَوْنِهَا صَدَقَةً خَفِيَّةً، فَإِنَّ إِخْرَاجَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ يَجْعَلُهَا ظَاهِرَةً بَيْنَ المُسْلِمِينَ، مَعْلُومَةً لِلصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ يُشَاهِدُونَ كَيْلَهَا وَتَوْزِيعَهَا وَيَتَعَارَفُونَهَا بَيْنَهُمْ، بِخِلَافِ مَا لَو كَانَتْ دَرَاهِمَ يُخْرِجُهَا الإِنْسَانُ خُفْيَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الآخِذِ.

وَأَمَّا مِقْدَارُ الفِطْرَةِ فَهُوَ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي يَبْلُغُ وَزْنُه بِالمَثَاقِيلِ أَرْبَعَ مِئَةٍ وَثَهَانِينَ مِثْقَالًا مِنَ البُرِّ الجَيِّدِ، وَبِالغِرَامَاتِ: كِيلُويْنِ اثْنَيْنِ وَخُمْسَي عُشْرِ كَيلُو مِنَ البُرِّ الجَيِّدِ، وَذِلِكَ لِأَنَّ زِنَةَ المِثْقَالَ أَرْبَعَةُ غِرَامَاتٍ وَرُبُعٌ فَيكُونُ مَبْلَغُ كِيلُو مِنَ البُرِّ الجَيِّدِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ زِنَةَ المِثْقَالَ أَرْبَعَةُ غِرَامَاتٍ وَرُبُعٌ فَيكُونُ مَبْلَغُ أَرْبَع مِئَةٍ وَثَهَانِينَ مِثْقَالًا أَلْفَيْ غِرَامٍ وَأَرْبَعِينَ غِرَامًا.

فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ الصَّاعَ النَّبُوِيِّ فَلْيَزِنْ كِيلُوَيْنِ وَأَرْبَعِينَ غِرَامًا مِنَ البُرِّ الجَيِّدِ وَيَضَعُهَا فِي إِنَاءٍ بِقَدْرِهَا بِحَيْثُ تَمْلَؤُه ثُمَّ يَكِيلُ بِهِ.

وَأَمَّا وَقْتُ وُجُوبِ الفِطْرَةِ فَهُوَ غُرُوبُ الشَّمْسِ لَيْلَةَ العِيدِ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الوُّجُوبِ حِينَذَاكَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وإلَّا فَلا؛ وَعَلَى هَذَا فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ الغُرُوبِ

وينظر: المستخرج على مُسلِم لأبي نعيم (١/٣٦).

وَلَوْ بِدَقَائِقَ لَـمْ تَجِبِ الفِطْرَةُ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ وَلَوْ بِدَقَائِقَ وَجَبَ إِخْرَاجُ فِطْرَتِهِ، وَلَوْ بِدَقَائِقَ لَـمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ، لَكِنْ يُسَنُّ إِخْرَاجُهَا وَلَوْ بِدَقَائِقَ لَـمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ، لَكِنْ يُسَنُّ إِخْرَاجُهَا كَمَا سَبَقَ، وَإِنْ وُلِدَ قَبْلَ الغُرُوبِ وَلَو بِدَقَائِقَ وَجَبَ إِخْرَاجُ الفِطْرَةِ عَنْهُ.

وَإِنَّمَا كَانَ وَقْتُ وُجُوبِهَا غُرُوبَ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ العِيدِ؛ لِأَنَّهُ الوَقْتُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الفِطْرُ مِنْ رَمَضَانَ وَهِيَ مُضَافَةٌ إِلَى ذَلِكَ، فَإِنَّه يُقَالَ: زَكَاةُ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَهِيَ مُضَافَةٌ إِلَى ذَلِكَ، فَإِنَّه يُقَالَ: زَكَاةُ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكَانَ مَنَاطُ الحُكْمِ ذَلِكَ الوَقْتُ.

وَأَمَّا زَمَنُ دَفْعِهَا فَلَهُ وَقْتَانِ: (وَقْتُ فَضِيلَةٍ، وَوَقْتُ جَوَازٍ):

فَأَمَّا وَقْتُ الفَضِيلَةِ: فَهُوَ صَبَاحُ العِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ؛ لِمَا فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ البُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ النَّبِي ﷺ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طعامٍ (())، وفيه أيضًا مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عَنْهما: «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاة ()، وَلِذَلِكَ كَانَ مِنَ الأَفْضَلِ تَأْخِيرُ صَلَاةِ العِيدِ يَوْمَ الفِطْرِ لِيَتَسِعَ الوَقْتُ لِإِخْرَاجِ الفِطْرَةِ.

وَأَمَّا وَقْتُ الْجَوَازِ: فَهُوَ قَبْلِ العِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ عَنْ غَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيً، وَكَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيً، وَكَانَ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطَونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَو يَوْمَيْنِ (٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد، رقم (١٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، رقم (١٥١١).

وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ صَلَاةِ العِيدِ، فَإِنْ أَخَرَهَا عَنْ صَلَاةِ العِيدِ بِلَا عُذْرٍ لَمْ تُقْبَلُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَدْ سَبَقَ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ رَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (۱).

أُمَّا إِنْ أَخَرَهَا لِعُذْرٍ فَلَا بَأْسَ، مِثْلُ أَنْ يُصَادِفَهُ العِيدُ فِي البَرِّ لَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَدْفَعُ مِنْهُ أَوْ لَيْسَ عِنْده مَنْ يَدْفُعَ إِلَيْهِ، أَوْ يَأْتَي خَبَرُ ثُبُوتِ العِيدِ مُفَاجِئًا بِحَيْثُ مَا يَدْفَعُ مِنْهُ أَوْ لَيْسَ عِنْده مَنْ يَدْفُعَ إِلَيْهِ، أَوْ يَكُونُ مُعْتَمِدًا عَلَى شَخْصٍ فِي إِخْرَاجِهَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِخْرَاجِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ يَكُونُ مُعْتَمِدًا عَلَى شَخْصٍ فِي إِخْرَاجِهَا فَينْسَى أَنْ يُخْرِجَهَا وَلُو بَعْدَ العِيدِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي ذَلِكَ.

وَالوَاجِبُ أَنْ تَصِلَ إِلَى مُسْتَحِقِّهَا أَوْ وَكِيلِهِ فِي وَقْتِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَوْ نَوَاهَا لِشَخْصٍ وَلَـمْ يُصَادِفْهُ وَلَا وَكِيلَهُ وَقْتَ الإِخْرَاجِ فَإِنَّه يَدْفَعُهَا إِلَى مُسْتَحِقِّ آخَرَ وَلَا يُؤخِّرُهَا عَنْ وَقْتِهَا.

وَأَمَّا مَكَانُ دَفْعِهَا فَتُدْفَعُ إِلَى فُقَرَاءِ المَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَقْتَ الإِخْرَاجِ، سُواءٌ كَانَ مَكَانًا فَاضِلًا سَواءٌ كَانَ مَكَانًا فَاضِلًا فَاضِلًا عَنْهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

وَالْمُسْتَحِقُّونَ لِزَكَاةِ الفِطْرِ هُمْ: الفُقَرَاءُ وَمَنْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ لَا يَسْتَطِيعُونَ وَفَاءَهَا فَيُعْطُونَ مِنْهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ، وَيَجُوزُ تَوْزِيعُ الفِطْرَةِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ فَقِيرٍ.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۲۲۲).

وَ يَجُوزُ دَفْعُ عَدَدٍ مِنَ الفِطرِ إِلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَدَّرَ الوَاجِبَ وَلَمْ يُقَدِّرُ مَنْ يُدْفَعُ إِلَيْهِ.

وَعَلَى هَذَا لَوْ جَمَعَ جَمَاعَةٌ فِطَرَهُمْ فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ بَعْدَ كَيْلِهَا وَصَارُوا يَدْفَعُونَ مِنْهُ بِلَا كَيْلٍ ثَانٍ أَجْزَأَهُمْ ذَلِكَ، لَكِنْ يَنْبَغِي إِخْبَارُ الفَقِيرِ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مِقْدَارَ مَا يَدْفَعُونَ إِلَيْهِ؛ لِئَلَّا يَغْتَرَّ بِهِ فَيَدْفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَهُو لَا يَدْرِي عَنْ كَيْلِهِ، وَيَجُوزُ لِلْفَقِيرِ إِذَا أَخَذَ الفِطْرَةَ مِنْ شَخْصٍ أَنْ يَدْفَعَهَا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَحَدٍ مِنْ عَائِلَتِهِ إِذَا كَالِمَا أَوْ أَخْبَرَهُ دَافِعُهَا أَنَّهَا كَامِلَةٌ وَوَثِقَ بِقَوْلِه.

اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِلْقِيَامِ بِطَاعَتِكَ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا، وَزَكِّ نُفُوسَنَا وَأَقْوَالَنَا وَأَفْعَالَنَا، وَطَهِّرْنَا مِنْ سُوءِ العَقِيدَةِ وَالقَوْلِ وَالعَمَلِ، إِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



## المَجْلِسُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ في التَّوْبَةِ



الحَمْدُ للهِ الَّذِي نَصَبَ مِنْ كُلِّ كَاثِنٍ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ بُرهَانًا، وَتَصَرَّفَ فِي خَلِيقَتِهِ كَمَا شَاءَ عِزًّا وَسُلْطَانًا، وَاخْتَارَ المُتَّقِينَ فَوَهَبَ لَهُمْ أَمْنًا وَإِيمَانًا، وَعَمَّ المُنْنِينَ بِحِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ عَفْوًا وَغُفْرَانًا، وَلَـمْ يَقْطَعْ أَرْزَاقَ أَهْلِ مَعْصِيتِهِ جُودًا المُنْنِينَ بِحِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ عَفْوًا وَغُفْرَانًا، وَلَـمْ يَقْطَعْ أَرْزَاقَ أَهْلِ مَعْصِيتِهِ جُودًا وَامْتِنَانًا، رَوَّحَ أَهْلَ الإِخْلَاصِ بِنَسِيمٍ قُرْبِه، وَحَذَّرَ يَوْمَ الحِسَابِ بِجَسِيمٍ كَرْبِه، وَحَفِظَ السَّالِكَ نَحْوَ رِضَاهُ فِي سِرْبِه، وَأَكْرَمَ المُؤْمِنَ إِذْ كَتَبَ الإِيمَانَ فِي قَلْبِه، وَحَفِظَ السَّالِكَ نَحْوَ رِضَاهُ فِي سِرْبِه، وَأَكْرَمَ المُؤْمِنَ إِذْ كَتَبَ الإِيمَانَ فِي قَلْبِه، حَكَمَ فِي بَرِيَّتِه فَأَمَرَ وَنَهَى، وَأَقَامَ بِمَعُونَتِهِ مَا ضَعْفَ وَوَهَى، وَأَيْقَظَ بِمَوْعِظَتِهِ مَنْ عَظِيمٌ لَا يُعَانَ لِي التَّوْبَةِ لِغُفْرَانِ ذَنْبِهِ، رَبُّ عَظِيمٌ لَا يُعَاثِلُ الأَنَام، وَخَيَ الدَّوام، وَخَيَ اللَّي التَّوْبَةِ لِغُفْرَانِ ذَنْبِهِ، رَبُّ عَظِيمٌ لَا يُعَاثِلُ الأَنَام، وَعَلَى الدَّوام، وَعَلَى الدَّوام، وَمَعْنَ فِي اللَّيَالِي وَالأَيّامِ، وَالطَّعَام، الحَلْقُ مُفْتَقِرُونَ إِلَيْهِ وَعَلَى الدَّوَام، وَمُضَلِّ وَنَ إِلَى رَحْمَتِهِ فِي اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ، وَمُضَلِّ وَنَ إِلَى رَحْمَتِهِ فِي اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ،

أَحْمَدُهُ حَدْدَ عَابِدِ لِرَبِّه، مُعْتَذِرٍ إِلَيْهِ مِنْ تَقْصِيرِهِ وَذَنْبِه، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةَ مُخْلِصٍ مِنْ قَلْبِه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الشَّمْطَفَى مِنْ حِزْبِه، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ خَيْرِ صَحْبِه، وَعَلَى عُمَرَ الَّذِي الله عَلَيْهِ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ خَيْرِ صَحْبِه، وَعَلَى عُمَرَ الَّذِي لَا يَسِيرُ الشَّيْطَانُ فِي سِرْبِه، وَعَلَى عُثْمَانَ الشَّهِيدِ لَا فِي صَفِّ حَرْبِه، وَعَلَى عَلِي الله عُثْمَانَ الشَّهِيدِ لَا فِي صَفِّ حَرْبِه، وَعَلَى عَلِي الله مُعِينِهِ فِي حَرْبه، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ومَنِ اهْتَدَى جَدْيِه، وَسَلَّمَ تَسْلِيًا.

إِخْوَانِي: اخْتِمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِالتَّوْبَةِ إِلَى اللهِ مِنْ مَعَاصِيه، وَالإِنَابَةِ إِلَيْهِ

بِفِعْل مَا يُرْضِيه، فَإِنَّ الإِنْسَانَ لَا يَخْلُو مِنَ الْحَطَأِ وَالتَّقْصِيرِ، وَكُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْحَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، وَقَدْ حَتَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَحَتَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي خِطَابِهِ عَلَى اسْتِغْفَارِ اللهِ تَعَالَى وَالتَّوْبَةِ إِلَيْهِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَأَنِ ٱسۡتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ يُمَيِّعْكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَةٌ, وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾ [هود:٣]، وِقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَاْ بَشَرٌ مِّشْلُكُمْ يُوحَىۤ إِلَىَّ أَنَّمَا ٓ إِلَاهُكُورُ إِلَهُ وَحِدٌ فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُوهُ ﴾ [فصلت:٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتُوبُواً إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [النور:٣١]، وقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنَكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [التحريم: ٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة:٢٢٢]، وَالآيَاتُ فِي ذِكْرِ التَّوْبَةِ عَدِيدَةٌ.

وَأَمَّا الأَحَادِيثُ فَمِنْهَا: عَنِ الأَغَرِّ بْنِ يَسَارٍ الْمَزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَأَمَّا الأَعْرَبُ فِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي اليَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنِّي لَا اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنِّي لَا اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنِّي لَا اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنِّي لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذِّكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، رقم (٢٧٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب استغفار النبي علي في اليوم والليلة، رقم (٦٣٠٧).

وَعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدِ: «لَلَهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرِابُه فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرِابُه فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ أَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ إِذْ هُو بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ وَقَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ إِذْ هُو بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ وَقَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ إِذْ هُو بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ وَقَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ إِذْ هُو بَهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِها، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ! أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ! أَخْطأَ مِنْ شِدَةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ! أَخْطأَ مِنْ شِدَةِ الفَرَحِ:

وَإِنَّمَا يَفْرَحُ سُبْحَانَه بِتَوْبَةِ عَبْدِه لمحبَّتِه للتَّوْبَةِ وَالْعَفْوِ ورُجُوعِ عبدِه إِلَيْهِ بعد هَرِبِه مِنْه، وَعَنْ أَنَسٍ وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عَنْهم أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاه إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

فَالتَّوْبَةُ هِيَ الرُّجُوعُ مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ إِلَى طَاعَتِهِ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ المَعْبُودُ حَقَّا، وَحَقِيقَةُ العُبُودِيَّةِ هِيَ التَّذَلُّلُ وَالحُضُوعُ لِلْمَعْبُودِ مَحَبَّةً وَتَعْظِيمًا، فإذَا حَصَلَ مِنَ العَبْدِ شُرُودٌ عَنْ طَاعَةِ رَبِّه فَتَوْبَتُه أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ وَيَقِفَ بِبَابِه مَوْقِفَ الفَقِيرِ الذَّلِيلِ الحَائِفِ المُنْكَسِرِ بَيْنَ يَدَيْهِ.

وَالتَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الفَوْرِ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا وَلَا التَّسْوِيفُ بِهَا؛ لِأَنَّ اللهَ أَمَرَ بِهَا وَرَسُولُهُ، وَأَوَامِرُ اللهِ وَرَسُولِهِ كُلُّهَا عَلَى الفَوْرِ وَالْمُبَادَرَةِ؛ لِأَنَّ العَبْدَ لَا يَدْرِي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، رقم (٢٧٤٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، رقم (٦٤٣٦، ٦٤٣٩)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثًا، رقم (١٠٤٨، ١٠٤٩).

مَاذَا يَحْصُلُ لَهُ بِالتَّأْخِيرِ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَفْجَأَهُ المَوْتُ فَلَا يَسْتَطِيعُ التَّوْبَةَ وَلِأَنَّ الإِصْرَارَ عَلَى المَعْصِيَةِ يُوجِبُ قَسْوَةَ القَلْبِ وَبُعْدَهُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعْفَ إِيمَانِهِ، فَإِنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ وَيَنْقُصُ بِالعِصْيَانِ، وَلِأَنَّ الإِصْرَارَ عَلَى إِيمَانِهِ، فَإِنَّ الإِصْرَارَ عَلَى المَعْصِيَةِ يُوجِبُ إِلْفَهَا وَالتَّشَبُّثَ بِهَا، فَإِنَّ النَّفْسَ إِذَا اعْتَادَتْ عَلَى شَيْءٍ صَعُبَ المَعْصِيَةِ يُوجِبُ إِلْفَهَا وَالتَّشَبُّثُ بِهَا، فَإِنَّ النَّفْسَ إِذَا اعْتَادَتْ عَلَى شَيْءٍ صَعْبَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهَا فِرَاقُهُ، وَحِينَئِذٍ يَعْشُرُ عَلَيْهِ التَّخَلُّصُ مِنْ مَعْصِيَتِهِ، وَيَفْتَحُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ بَابَ مَعَاصٍ أُخْرَى أَكْبَرَ وَأَعْظَمَ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ.

وَلِذَلِكَ قَالَ أَهْلُ العِلْمِ وَأَرْبَابُ السُّلُوكِ: إِنَّ المَعَاصِيَ بَرِيدُ الكُفْرِ يَنْتَقِلُ الإِنْسَانُ فِيهَا مَرْحَلةً مَرْحَلةً حَتَّى يَزِيغَ عَنْ دِينِهِ كُلِّهِ، نَسْأَلَ اللهَ العَافِيَةَ وَالسَّلَامَةَ.

وَالتَّوْبَةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا هِيَ التَّوْبَةُ النَّصُوحُ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَى شَرَائِطِ التَّوْبَةِ وَهِيَ خُسَةٌ:

الأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً للهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَنْ يَكُونَ البَاعِثُ لَهَا حُبَّ اللهِ وَتَعْظِيمَهُ وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ وَالحَوْفَ مِنْ عِقَابِهِ، فَلَا يُرِيدُ بِهَا شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا وَلَا تَزَلُّفًا عِنْدَ خَلُوقٍ، فَإِنْ أَرَادَ هَذَا لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ ؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَتُبْ إِلَى اللهِ وَإِنَّهَا تَابَ إِلَى الغَرَضِ الَّذِي قَصَدَهُ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ نَادِمًا حَزِنًا عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ، يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ؛ لِأَجْلِ أَنْ يُحْدِثَ لَهُ ذَلِكَ النَّدَمُ إِنَابَةً إِلَى اللهِ وَانْكِسَارًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَقْتًا لِنَفْسِهِ النَّهِ عَلْ عَقِيدَةٍ وَبَصِيرَةٍ.
الَّتِي أَمَرَتُهُ بِالسُّوءِ فَتَكُونُ تَوْبَتُهُ عَنْ عَقِيدَةٍ وَبَصِيرَةٍ.

النَّالِثُ: أَنْ يُقلِعَ عَنِ المَعْصِيةِ فَوْرًا، فَإِنْ كَانَتِ المَعْصِيةُ بِفِعْلِ مُحَرَّمٍ تَرَكَهُ فِي الْحَالِ إِنْ كَانَ مِنَّا يُمْكِنُ قَضَاؤُهُ الْحَالِ، وَإِنْ كَانَتِ المَعْصِيةُ بِتَرْكِ وَاجِبٍ فَعَله فِي الْحَالِ إِنْ كَانَ مِنَّا يُمْكِنُ قَضَاؤُهُ كَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، فَلَا تَصِحُّ التَّوْبَةُ مَعَ الإِصْرَارِ عَلَى المَعْصِيةِ، فَلَوْ قَالَ: إِنَّهُ تَابَ مَنْ الرِّبَا - مَثْلًا - وَهُو مُسْتَمِرٌ عَلَى التَّعَامُلِ بِهِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ وَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ إِلَّا نَوْعَ اسْتِهْزَاءٍ بِاللهِ وَآيَاتِهِ، لَا تَزِيدُهُ مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْدًا؛ وَلَوْ تَابَ مَنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَهُو مُسْتَمِرٌ عَلَى تَرْكِهَا لَمْ تَصِحَ تَوْبَتُهُ.

وَإِذَا كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الخَلْقِ لَمْ تَصِحِّ التَّوْبَةُ مِنْهَا حَتَّى يَتَخَلَّصَ مِنْ تِلْكَ الحُقُوقِ، فَإِذَا كَانَتْ مَعْصِيَتُهُ بِأَخْذِ مَالٍ لِلْغَيْرِ أَوْ جَحْدِهِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ حَتَّى يُؤَدِّي المَالَ إِلَى صَاحِبِهِ إِنْ كَانَ حَيًّا أَوْ إِلَى وَرَثَتِهِ إِنْ كَانَ مَيًّا، فَإِنْ كَانَ حَيًّا أَوْ إِلَى وَرَثَتِهِ إِنْ كَانَ مَيًّا، فَإِنْ كَانَ لَم يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ أَدَّاهُ إِلَى بَيْتِ المَالِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي مَنْ صَاحِبُ المَالِ تَصَدَّقَ بِهِ لَهُ وَاللهُ سُبْحَانَهُ يَعْلَمُ بِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مَعْصِيَتُهُ بِغِيبَةِ مُسْلِم وَجَبَ أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ لَهُ وَاللهُ سُبْحَانَهُ يَعْلَمُ بِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مَعْصِيتُهُ بِغِيبَةِ مُسْلِم وَجَبَ أَنْ يَعلَم بَهَا، وَإِلَّا اسْتَغْفَرَ يَسْتَحلَّهُ مِنْ ذَلِكَ إِن كَانَ قد علم بغيبتِه إيّاه أو خافَ أَنْ يَعلمَ بَهَا، وَإِلَّا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِصِفَاتِهِ المَحْمُودَةِ فِي المَجْلِسِ الَّذِي اغْتَابَهُ فِيهِ فَإِنَّ الحَسَنَاتِ لَهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِصِفَاتِهِ المَحْمُودَةِ فِي المَجْلِسِ الَّذِي اغْتَابَهُ فِيهِ فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ لَمْ السَيْئَاتِ.

وَتَصِحُّ التَّوْبَةُ مِنْ ذَنْ مِعَ الإِصْرَارِ عَلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الأَعْمَالَ تَتَبَعَّضُ وَالإِيهَانَ يَتَفَاضَلُ، لَكِنْ لَا يَسْتَحِقُّ الوَصْفَ المُطْلَقَ لِلتَّوْبَةِ وَمَا يَسْتَحِقُّهُ التَّائِبُونَ عَلَى اللَّاطُلَقَ لِلتَّوْبَةِ وَمَا يَسْتَحِقُّهُ التَّائِبُونَ عَلَى الإطْلَاقِ مِنَ الأَوْصَافِ الحَمِيدَةِ وَالمَنَازِلِ العَالِيَةِ حَتَّى يَتُوبَ إِلَى اللهِ مِنْ عَلَى اللهِ مِنْ الذُّنُوبِ.

الرَّابِعُ: أَنْ يَعْزِمَ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إِلَى المَعْصِيَةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ ثَمَرَةُ التَّوْبَةِ وَدَلِيلُ صِدْقِ صَاحِبِهَا، فَإِنْ قَالَ: إِنَّهُ تَائِبٌ وَهُو عَازِمٌ أَوْ مُتَرَدِّدٌ فِي فِعْلِ التَّوْبَةِ وَدَلِيلُ صِدْقِ صَاحِبِهَا، فَإِنْ قَالَ: إِنَّهُ تَائِبٌ وَهُو عَازِمٌ أَوْ مُتَرَدِّدٌ فِي فِعْلِ المَعْصِيةِ يَوْمًا مَا لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ تَوْبَةٌ مُؤَقَّتَةٌ يَتَحَيَّنُ فِيهَا صَاحِبُهَا المُعْصِيةِ يَوْمًا مَا لَمْ عَلَى عَلَا عَلَى كَرَاهِيَتِهِ لِلْمَعْصِيةِ وَفِرَارِه مِنْهَا إِلَى طَاعَةِ اللهِ الفُرَصَ المُنَاسِبَة، وَلَا تَدَلُّ عَلَى كَرَاهِيَتِهِ لِلْمَعْصِيةِ وَفِرَارِه مِنْهَا إِلَى طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

الخَامِسُ: أَنْ لَا تَكُونَ بَعْدَ انْتِهَاءِ وَقْتِ قَبُولِ التَّوْبَةِ، فَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ انْتِهَاءِ وَقْتِ قَبُولِ التَّوْبَةِ، فَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ انْتِهَاءُ وَقْتِ القَبُولِ نَوْعَانِ: عَامٌ لِكُلِّ أَحَدٍ، وَخَاصُّ لِكُلِّ شَخْصِ بِنَفْسِهِ.
لِكُلِّ شَخْصِ بِنَفْسِهِ.

فَأَمَّا العَامُّ: فَهُوَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا لَمْ تَنْفَعِ التَّوْبَةُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعَضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرَ تَكُنْ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام:١٥٨]، وَالْمُرَادُ بِبَعْضِ الآيَاتِ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا؛ فَسَّرَهَا بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ بِبَعْضِ الآيَاتِ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا؛ فَسَّرَهَا بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: «لَا تَزَالَ التَّوْبَةُ تُقْبَلُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْلٍ بِهَا فِيهِ وَكُفِيَ النَّاسُ العَمَلَ »(۱). قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: حَسَنُ الإِسْنَادِ (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۷۵).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱).

وَأَمَّا الْحَاصُّ: فَهُوَ عِنْدَ حُضُورِ الْأَجَلِ فَمَتَى حَضَرَ أَجَلُ الإِنْسَانِ وَعَايَنَ اللَّوْتَ لَمْ تَنْفَعْهُ التَّوْبَةُ وَلَمْ تُقْبِلُ مِنْه، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِللَّا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لَلْمُوتَ لَكُمْ اللّهُ يَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِللّهِ اللّهُ لَكُونَ لَا اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لَا لَهُ اللّهُ لَكُونَ لَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ اللهُ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ» يَعْنِي: بِرُوحِهِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ (٢).

وَمَتَى صَحَّتِ التَّوْبَةُ بِاجْتِهَاعِ شُرُوطِهَا وَقُبِلَتْ مَحَا اللهُ بِهَا ذَلِكَ الذَّنْبَ اللهُ يَعْبَادِى اللهُ بِهَا ذَلِكَ الذَّنْبِ اللهُ يَعْبَادِى اللهُ يَعْبَادُ اللهُ يَعْبَادُ اللهُ عَنْورًا رَحِيمًا ﴾ [الزمر: ٣٥]، وَهَذِهِ الآيةُ فَي التَّائِبِينَ المُنْسِينَ إِلَى رَبِّهُمُ اللهُ يَجِدِ اللهَ عَنْورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، رقم (۲۷۰۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٣٢)، والترمذي: كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار، رقم (٣٥٣٧)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب التوبة، رقم (٤٢٥٣).

فَبَادِرُوا -رَحِمَكُمُ اللهُ- أَعْمَارَكُمْ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ إِلَى رَبِّكُمْ قَبْل أَنْ يَفْجَأَكُمُ اللهُ لَا تَسْتَطِيعُونَ الخَلاصَ.

اللَّهُمَّ وَفَقْنَا لِلتَّوْبِةِ النَّصُوحِ الَّتِي تَمْحُوا بِهَا مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِنَا، وَيَسِّرْنَا لِللهُمْرَى، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فِي الآخِرَةِ لِللهُمْرَى، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فِي الآخِرَةِ وَالْأُولَى، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



## المَجْلِسُ الثَّلاثُونَ في خِستَامِ الشَّهْرِ



الحَمْدُ للهِ الوَاسِعِ العَظِيم، الجَوَادِ البَرِّ الرَّحِيم، خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ، وَهُوَ الحَكِيمُ العَلِيم، بَدَأَ الحَلْقَ وَأَنْهَاه، وَسَيَّرَ الفَلَكَ وَأَنْزَلَ الشَّرْعَ فَيَسَّرَهُ، وَهُوَ الحَكِيمُ العَلِيم، بَدَأَ الحَلْقَ وَأَنْهَاه، وَسَيَّرَ الفَلَكَ وَأَنْزَلَ الشَّرْعِ فَيَسَرَّهُ وَالشَّمْسُ بَعَرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ الْعَلَيمِ لَى وَالْقَمَرَ وَأَلْقَمَرَ وَأَلْقَمَرَ وَالشَّمْسُ بَغَيْعِ هَا أَن تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدُرِكَ الْقَمَرَ فَرَاكُ اللّهُ مَسْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَوْلَى وَهَدَى، وَأَشْكُرُهُ عَلَى مَا وَهَبَ وَأَعْطَى، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ المَلِكُ العَلِيُّ الأَعْلَى، الأَوَّلُ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَه شَيْء، وَالبَاطِنُ الَّذِي لَيْسَ دُونَهُ لَيْسَ بَعْدَه شَيْء، وَالظَّاهِرُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْء، وَالبَاطِنُ الَّذِي لَيْسَ دُونَهُ شَيْء، وَالبَاطِنُ الَّذِي لَيْسَ دُونَهُ شَيْء، وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ المُصْطَفَى عَلَى شَيْء، وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ المُصْطَفَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرٍ أَفْضَلِ الصِّدِيقِين، وَعَلَى عُمْرَ الْمُوسِنِ، وَعَلَى عُمْرَ الْمُعْرُوفِ بِالقُوَّةِ فِي الدِّين، وَعَلَى عُثْمَانَ المَقْتُولِ ظُلْمًا بِأَيْدِي المُجْرِمِين، وَعَلَى عَلَى عَلَى المُعْرَوفِ بِالقُوَّةِ فِي الدِّين، وَعَلَى عُثْمَانَ المَقْتُولِ ظُلْمًا بِأَيْدِي المُجْرِمِين، وَعَلَى عَلَى عَلَى المُعْرَوفِ بِالقُوَّةِ فِي الدِين، وَعَلَى عُمْرَ اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى أَوْمَ الذِينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

إِخْوَانِي: إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ قَرُبَ رَحِيلُهُ، وَأَزِفَ تَحْوِيلُهُ، وَإِنَّهُ شَاهِدٌ لِكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ بِهَا أَوْدَعُتُمُوهُ مِنَ الأَعْمَالِ، فَمَنْ أَوْدَعَهُ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ

عَلَى ذَلِكَ وَلْيَبْشِرْ بِحُسْنِ الثَّوَابِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، وَمَنْ أَوْدَعَهُ عَمَلًا مَنْ تَابَ. أَوْدَعَهُ عَمَلًا سَيِّئًا فَلْيَتُبْ إِلَى رَبِّه تَوْبَةً نَصُوحًا فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ.

ويُسَنُّ جَهْرُ الرِّجَالِ بِهِ فِي المَسَاجِدِ وَالأَسْوَاقِ وَالبُيُوتِ إِعْلَانًا بِتَعْظِيمِ اللهِ وَيُسِرُّ بِهِ النِّسَاءُ؛ لِأَنَّهُن مَأْمُورَاتٌ بِالتَّسَتُّرِ وَالإِسْرَارِ بِالطَّهَارًا لِعِبَادَتِهِ وَشُكْرِهِ، وَيُسِرُّ بِهِ النِّسَاءُ؛ لِأَنَّهُن مَأْمُورَاتٌ بِالتَّسَتُّرِ وَالإِسْرَارِ بِالطَّوْتِ.

مَا أَجْمَلَ حَالَ النَّاسِ وَهُمْ يُكَبِّرُونَ اللهَ تَعْظِيمًا وَإِجْلَالًا! فِي كُلِّ مَكَانٍ عِنْدَ انْتِهَاءِ شَهْرِ صَوْمِهِمْ يَمْلَؤُونَ الآفَاقَ تَكْبِيرًا وَتَحْمِيدًا وَتَهْلِيلًا! يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ وَيَخْافُونَ عَذَابَهُ.

وَشَرَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ صَلَاةَ العِيدِ يَوْمَ العِيدِ وَهِيَ مِنْ ثَمَامِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِهَا أُمَّتَه رِجَالًا وَنِسَاءً، وَأَمْرُهُ مُطَاعٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ جَالًا وَنِسَاءً، وَأَمْرُهُ مُطَاعٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ جَالًا وَنِسَاءً، وَأَمْرُهُ مُطَاعٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَالَيُهُمُ اللّهِ عَلَيْ إِلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى صَلَاةِ العِيدِ، مَعَ أَنَّ البُّيُوتَ خَيْرٌ

لَهُنَّ فِيهَا عَدَا هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَأْكِيدِهَا، قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رضي اللهُ عَنْهَا: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الفِطْرِ وَالأَضْحَى؛ العَوَاتِقَ وَالحُيَّضَ وَنُهَا: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الفِطْرِ وَالأَضْحَى؛ العَوَاتِقَ وَالحُيَّضَ وَدُوَاتِ الخُدُورِ، فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيعْتَزِلْنَ المُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، وَذُوَاتِ الخُدُورِ، فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيعْتَزِلْنَ المُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، قُلْتُ فِي المُثَلِمِينَ، قُلْتُ إِلَى اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: «لِتُلبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِمَا». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (۱). (الجِلْبَابُ): لِبَاسٌ تَلْتَحِفُ فِيهِ المَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ العَبَاءَةِ.

وَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَأْكُلَ قَبْلَ الخُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ فِي عِيدِ الفِطْرِ مَّرَاتٍ وِتْرًا، ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَقْطَعُهَا عَلَى وِتْرٍ؛ لِقَوْلِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: «كَانَ النَّبِيُ عَيَلِيْ لَا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلُ مَّرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا»، رَوَاهُ أَحْدُ وَالبُخَارِيُّ (٢).

وَيَخْرُجُ مَاشِيًا لَا رَاكِبًا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ كَعَجْزٍ وَبُعْدٍ؛ لِقَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنْ (٣).

وَيُسَنُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَجَمَّلُ وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ؛ لِمَا فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبرقٍ -أَيْ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، رقم (٣٢٤)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلي، رقم (٨٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٢٦)، والبخاري: أبواب العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، رقم (٩٥٣).

<sup>(</sup>٣) فيه الحارث الأعور وأكثر الحفاظ على توهينه، ووثقه بعضهم. (المُؤلِّف). أخرجه الترمذي: أبواب العيدين، باب المشي يوم العيد، رقم (٥٣٠).

حَرِيرٍ - ثَبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ عَيَظِيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ابْتَعْ هَذِهُ - يَعْنِي: اشْتَرِهَا - تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيَظِيَّة: "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» (أ)، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِكَوْنِهَا حَرِيرًا.

وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا مِنَ الحَرِيرِ أَوْ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ؛ لِأَنَّهُمَا حَرَامٌ عَلَى الذُّكُورِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

وَأَمَّا المَرْأَةُ فَتَخْرُجُ إِلَى العِيدِ غَيْرِ مُتَجَمِّلَةٍ وَلَا مُتَطَيِّبَةٍ وَلَا مُتَبَرِّجَةٍ وَلَا سَافِرَةٍ؛ لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالتَّسَتُّرِ مَنْهِيَّةٌ عَنِ التَّبَرُّجِ بِالزِّينَةِ وَعَنِ التَّطَيُّبِ حَالَ الخُرُوجِ.

وَيُؤَدِّي الصَّلَاةَ بِخُشُوعٍ وَحُضُورِ قَلْبٍ، وَيُكْثِرُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ وَدُعَائِهِ وَيَرْجُو رَحْمَتُه، وَيَخَافُ عَذَابَه، وَيَتَذَكَّرُ بِاجْتِهَاعِ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صَعِيدِ الْمُسْجِدِ اجْتِهَاعَ النَّاسِ فِي اللَّقَامِ الأَعْظَمِ بَيْنَ يَدِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَعِيدِ يَوْمِ المَسْجِدِ اجْتِهَاعَ النَّاسِ فِي المَقَامِ الأَعْظَمِ بَيْنَ يَدِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَعِيدِ يَوْمِ المَسْجِدِ اجْتِهَاعَ النَّاسِ فِي المَقَامِ الأَعْظَمِ بَيْنَ يَدِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَعِيدِ يَوْمِ المَسْجِدِ اجْتِهَاعَ النَّاسِ فِي المَقَامِ الأَعْظَمِ بَيْنَ يَدِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَعِيدِ يَوْمِ اللهِ المَّاكِي اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ الله

وَلْيَكُنْ فَرِحًا بِنِعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ بِإِدْرَاكِ رَمَضَانَ وَعَمَلِ مَا تَيَسَّرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالقِرَاءَةِ وَالصَّدَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الطَّاعَاتِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ مِنَ اللَّانْيَا وَمَا فِيهَا، ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِذَكِ فَلَيْفُرَحُواْ هُو خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ اللَّذُنْيَا وَمَا فِيهَا، ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِيزَكِ فَلِيَالَكُ فَلْيَفْرَحُواْ هُو خَيْرٌ مِمَانِ مَعْفِرَةِ الذُّنُوبِ [يونس:٨٥]، فَإِنَّ صِيَامَ رَمَضَانَ وَقِيَامَهُ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا مِنْ أَسْبَابٍ مَعْفِرَةِ الذُّنُوبِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيه، رقم (٩٤٨).

وَالتَّخَلُّصِ مِنَ الآثَامِ؛ فَالمُؤْمِنُ يَفْرَحُ بِإِكْمَالِهِ الصَّوْمَ وَالقِيَامَ؛ لِتَخَلُّصِهِ بِهِ مِنَ الآثَامِ، وَضَعِيفُ الإِيمَانِ يَفْرَحُ بِإِكْمَالِهِ لِتَخَلُّصِهِ مِنَ الصِّيَامِ الَّذِي كَانَ ثَقِيلًا عَلَيْهِ الآثَامِ، وَضَعِيفُ الإِيمَانِ يَفْرَحُ بِإِكْمَالِهِ لِتَخَلُّصِهِ مِنَ الصِّيَامِ الَّذِي كَانَ ثَقِيلًا عَلَيْهِ ضَائِقًا بِهِ صَدْرُهُ، وَالفَرْقُ بَيْنَ الفَرَحَيْنِ عَظِيمٌ.

إِخْوَانِي: إِنَّهُ وَإِنْ انْقَضَى شَهْرُ رَمَضَانَ فَإِنَّ عَمَلَ الْمُؤْمِنِ لَا يَنْقَضِي قَبْلَ المُوْتِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمَقِيثُ ﴾ [الحجر:٩٩]، وقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمَقِيثُ ﴾ [الحجر:٩٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

وقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «إِذَا مَاتَ العَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ»(۱)، فَلَمْ يُجْعَلْ لِإنْقِطَاعِ العَمْلِ غَايَةً إِلَّا المَوْتَ، فَلِئِنْ انْقَضَى صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ المُؤْمِنَ لَنْ يَنْقَطِعَ العَمَلِ غَايَةً إِلَّا المَوْتَ، فَلِئِنْ انْقَضَى صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ المُؤْمِنَ لَنْ يَنْقَطِعَ مِنْ عِبَادةِ الصِّيَامِ بِذَلِكَ، فَالصِّيَامُ لَا يَزَالُ مَشْرُوعًا -وَللهِ الحَمْدُ- فِي العَامِ كُلِّهِ.

فَفِي صَحِيح مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ »(١). النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «ثَلَاثُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالَى فِيهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «ثَلَاثُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، رقم (١١٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ٢٩٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، رقم (١١٦٢).

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ، وَذَكَرَ مِنْهَا: صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ (١).

وَالأَوْلَى أَنْ تَكُونَ أَيَّامَ البِيضِ، وَهِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالخَامِسَ عَشَرَ؛ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ إِذَا صُمْتَ عَشَرَ؛ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ إِذَا صُمْتَ مِشَرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ (٢).

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِيْ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفةً فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنةَ المَاضِيَةَ»، وَسُئِلَ عَنْ صِيامِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنةَ المَاضِيَةَ»، وَسُئِلَ عَنْ صِيامِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنةَ المَاضِيَةَ»، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاثنينِ فَقَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ أَوْ أُنزِلَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الاثنينِ فَقَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ أَوْ أُنزِلَ عَلَى فِيهِ اللهُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الاثنينِ فَقَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ أَوْ أُنزِلَ عَلَى عَنْ صَوْمٍ المَافِيةِ اللهُ اللهُ عَنْ صَوْمٍ المُعْتَلِقُ اللهُ عَنْ صَوْمٍ المُعْتَلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُل

وَفِي صَحِيح مُسْلِمٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ سُئِلَ: الصِّيَامِ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ عَالَ: سَامُ شَهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ» (3).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في الحضر، رقم (١١٧٨)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، رقم (٧٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أيضًا ابن حبان وصححه، وله شواهد يتقوى بها.

أخرجه أحمد (٥/ ١٦٢)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، رقم (٧٦١)، والنسائي: كتاب الصيام، في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، رقم (٢٤٢٤)، وابن حبان (١٨٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، رقم (١١٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرَّم، رقم (١١٦٣).

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَلِيْهُ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُهُ فِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ عَنْ عَائِشَةً رَصَى اللهُ عَنْهُ فِي السَّكُمْ لَ شَهْرًا قَطُّ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا مِنْهُ فِي السَّكُمْ لَ شَهْرًا قَطْ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا مِنْهُ فِي اللهُ عَلِيلًا اللهُ عَلَيلًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيلًا اللهُ اللهُ عَلِيلًا اللهُ عَلَيلًا اللهُ الله

وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَتَحَرَّى صِيَامَ الاثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ»، رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٢) إِلَّا أَبَا دَاوُدَ، فَهُوَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (١).

وَلَئِنِ انْقَضَى قِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ القِيَامَ لَا يَزَالُ مَشْرُوعًا -وَللهِ الحَمْدُ-فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي السَّنَةِ، ثَابِتًا مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَوْلِهِ، فَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَقُومُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم شعبان، رقم (۱۹۲۹)، ومسلم: كتاب الصيام، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان، رقم (۱۱۵۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان، رقم (١١٥٦/١٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٨٠)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين و الخميس، رقم (٧٤٥)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب صوم النبي رقم (٢٣٦٠)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب صيام يوم الاثنين والخميس، رقم (١٧٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود: كتاب الصيام، باب في صوم يوم الاثنين والخميس، رقم (٢٤٣٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، رقم (٧٤٧).

 <sup>(</sup>٦) ضعيف لكن له شاهد يعضده، وقد ثبت في صحيح مسلم أن الأعمال تعرض كل يوم اثنين وخميس. (المُؤلِّف).

ينظر: صحيح مسلم: كتاب البر والصلة، باب النهي عن الشحناء والتهاجر، رقم (٢٥٦٥).

-أَوْ لَيْصَلِّي - حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟ »(١).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! وَصِلُوا الأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلامٍ»، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَصِلُوا الْجَنَّةَ بِسَلامٍ»، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (١).

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيْ قَالَ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»<sup>(٣)</sup>.

وَصَلَاةُ اللَّيْلِ تَشْمَلُ التَّطَوَّعَ كُلَّهُ وَالوِتْرَ فَيُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَالْحِدَةً فَأَوْتَرَتْ مَا صَلَّى، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى عَلَى صِفَةِ مَا سَبَقَ فِي الصُّبْحَ صَلَّى عَلَى صِفَةِ مَا سَبَقَ فِي المَّبْكِ الرَّابِع.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فيقولُ: مَنْ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فيقولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَعْفِرَ لَهُ؟ »(١). يَدْعُونِي فَأَعْفِرَ لَهُ؟ »(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب قيام النبي ﷺ الليل حتى ترم قدماه، رقم (١١٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد أيضًا، وله شواهد يرتقي بهَا إلى الصحة. (المُؤلَف). أخرجه أحمد (٥/ ٤٥١)، والترمذي: كتاب الأطعمة، باب ما جاء في فضل إطعام الطعام، رقم (١٨٥٥)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام الليل، رقم (١٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، رقم (١١٦٣).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم:
 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الذكر والدعاء في آخر الليل والإجابة فيه،
 رقم (٧٥٨).

وَالرَّوَاتِبُ التَّابِعَةُ لِلْفَرَائِضِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً: أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْفَهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي للهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنِي اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»، وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ»، وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي اللهَ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»، وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي اللهَ عَلْمَ وَلَيْلَةٍ بُنِي لَهُ بِهِنَ بَيْتُ فِي اللهَ عَلْمَ وَلَيْلَةٍ بُنِي لَهُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَالذِّكُرُ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ الحَمْسِ أَمَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَحَثَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُهُ الصَّلَوْةَ فَالْذَكُرُواْ اللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا سَلَّمَ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّكَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ» (٢)، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «مَنْ سَبَّحَ اللهُ فِي دُبُرِ السَّكَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ» وَكَبّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ؛ فَتِلْكَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ؛ فَتِلْكَ تَلْمُ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبّرَ اللهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ؛ فَتِلْكَ تَلْمُ مَلَاقًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبّرَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكِ، وَلَهُ تَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، ثُمّ قَالَ ثَمَامَ المِئَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكِ، وَلَهُ الجَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، رقم (٧٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، رقم (٩٩١). (٣) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، رقم (٩٩٧).

فَاجْتَهِدُوا -إِخْوَانِي- فِي فِعْلِ الطَّاعَاتِ، وَاجْتَنِبُوا الْحَطَايَا وَالسَّيِّنَاتِ؛ لِتَفُوزُوا بِالْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ فِي الدُّنْيَا وَالأَجْرِ الكثيرِ بَعْدَ المَهَاتِ، قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: لِتَفُوزُوا بِالْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ فِي الدُّنْيَا وَالأَجْرِ الكثيرِ بَعْدَ المَهَاتِ، قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَهُ مَيُوةً طَيِّبَةً وَلَنْجَرِيَنَهُمْ الْحَمَدُونَ اللهَ اللهَ عَمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

اللَّهُمَّ ثَبِّتُنَا عَلَى الإِيهَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَأَحْيِنَا حَيَاةً طَيِّبَةً، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِ، وَأَحْيِنَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى بِالصَّالِحِينَ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

وَإِلَى هُنَا انْتَهَى مَا أَرَدْنَا كِتَابَتَهُ فِي هَذَا، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ عَمَلَنَا خَالِصًا لِوَجْهِهِ وَمُقَرِّبًا إِلَيْهِ وَنَافِعًا لِعِبَادِهِ، وَأَنْ يَتَوَّلَانَا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَهْدِينَا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، إِنَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

وَكَانَ الفَرَاغُ مِنْهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ المُوافِقَ ٢٩ مُحَرَّم مِنْ عَامِ سِتَّةٍ وَتِسْعِينَ وَثَلاثِ مِئَةٍ وَأَلْفٍ عَلَى يَدِ مُؤَلِّفِهِ الفَقِيرِ إِلَى مَوْلاهُ عَلَى يَدِ مُؤَلِّفِهِ الفَقِيرِ إِلَى مَوْلاهُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِين وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين.

## فهرس الكتاب

| الصفحة | الموضوع                                                        |   |
|--------|----------------------------------------------------------------|---|
| 0      | المقدمة                                                        | • |
| ٧      | المجلس الأول: فِي فضل شهر رمضان                                | - |
| ١٤     | المجلس الثاني: فِي فضل الصيام                                  | • |
| ۲ •    | المجلس الثالث: فِي حُكم صيام رمضان                             | • |
| ۲۷     | المجلس الرابع: فِي حُكم قيام رمضان                             | • |
| ٣٧     | المجلس الخامس: فِي فضل تلاوة القرآن وأنواعها                   |   |
| ٤٥     | المجلس السادس: فِي أقسام النَّاس فِي الصيام                    |   |
| ٥٣     | المجلس السابع: فِي طائفة من أقسام النَّاس فِي الصيام           |   |
| ٦١     | المجلس الثامن: فِي بقية أقسام النَّاس فِي الصيام وأحكام القضاء | • |
| ٦٨     | المجلس التاسع: فِي حِكَمِ الصيام                               | • |
| ٧٥     | المجلس العاشر: فِي آداب الصيام الواجبة                         | • |
| ۸٣     | المجلس الحادي عشر: فِي آداب الصيام المستحبة                    | = |
| ٩٢     | المجلس الثاني عشر: فِي النوع الثاني من تلاوة القرآن            | • |
| ۹۹     | المجلس الثالث عشر: فِي آداب قراءة القرآن                       | • |
| ١٠٧    | المجلس الرابع عشر: فِي مفطِّرات الصَّوْم                       | • |
| الصائم | المجلس الخامس عشر: فِي شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر        | • |
| 110    | وما يجوز للصائم                                                |   |

| المجلس السادس عشر: فِي الزكاة١٢٣                                       |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| المجلس السابع عشر: فِي أَهْل الزكاة١٣١                                 |   |
| المجلس الثامن عشر: فِي غزوة بدر١٣٩                                     | • |
| المجلس التاسع عشر: فِي غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل ١٤٧              |   |
| المجلس العشرون: فِي أسباب النصر الحقيقية١٥٤                            |   |
| المجلس الحادي والعشرون: فِي فضل العشر الأخير من رمضان ١٦١              |   |
| المجلس الثاني والعشرون: فِي الاجتهاد فِي العشر الأواخر وليلة القدر ١٦٨ | • |
| المجلس الثالث والعشرون: فِي وصف الجنة جعلنا الله من أهلها ١٧٦          | , |
| المجلس الرابع والعشرون: فِي أوصاف أَهْل الجنة جعلنا الله منهم بمنِّه   | ١ |
| وكرمه٥٨١                                                               |   |
| المجلس الخامس والعشرون: فِي وصف النار أعاذنا الله منها ١٩٤             | 1 |
| المجلس السادس والعشرون: فِي أسباب دخول النار                           | ı |
| المجلس السابع والعشرون: فِي النوع الثاني من أسباب دخول النار ٢١١       | 1 |
| المجلس الثامن والعشرون: فِي زكاة الفطر٢٢٠                              | • |
| المجلس التاسع والعشرون: فِي التوبة                                     | • |
| المجلس الثلاثون: فِي ختام الشهر٢٣٦                                     | • |
| فهرس الكتاب                                                            |   |